# شرح المعلقات السبع

شرحها الأديب القاضي المحقق (أبو حجير (للد (لحسي بن (حمير بن (لحسين (لزوزني

> حققها وقدم لها وضبطها بالشكل وعلق عليها الشيخ/طه عبد الرءوفسعد من علماء الأزهر الشريف

> > دار الدرم للتراث ٥٤ سوق الكتاب الجديد بالعتبة - القاهرة ٥٤ ١٠٠٠ ت - ٥٩١١-١٠

- اسسم الكتاب: شرح المعلقات السبع

- اسسم المؤلف: الإمام/ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني

- تحقيق وتعليق: الشيخ/ طه عبد الرءوف سعد

الناشــــــر: دار الحرم للتراث العربين عن العربية ت: ٥٩١٦٠٢١ - العــــنوان: ٥٩ سوق الكتاب الجديد بالعتبة ت: ٥٩١٦٠٢١ - الطبعة الأولى: ١٤٧٧هـ - ١٩٠٦م

- رقم الإيداع بدار الكتب: ٢٠٠٧/١٧٣٤

- الترقيم الدوليي: ١٠٠٧-١٠٣٨-٤١٠٠٧

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب. أو تخزينه، أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر.

> الطبعة الأولى ٧٢٤١هـ - ٢٠٠٦م

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

كَلَّى كَلَّى كَلِّى كَلِّى كَلِّى كَلِّى كَلِّى كَلِّى كَلِي كَلِّى كَلِّى كَلِّى كَلِّى كَلِّى كَلِّى كَلِّى ماركون ماركو



#### مقدمةالناشر

الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، خلق فسوى وقدر فهدى، نحمده تعالى أن وفقنا إلى أفضل مهنة في الوجود (جمع العلم ونشره) وكلٌّ موفق لم خُلق له.

ونصلى ونسلم على سيد الخلق، وأفضل البشر، وإمام الأوائل والأواخر، سيدنا محمد النبى الكريم، الصادق الوعد الأمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وأصحابه الطيبين الطاهرين.

أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمِنَّة كما ضمن لنا حفظ كتابه الكريم، وحفظ حديث نبيه الشريف، قد حفظ لنا لغنتا العربية، والتى باتت حارسة أمينة، على ألفاظ كتاب ربنا وسنة نبينا.

وكان الأدب بكل أنواعه، وعلى مختلف فنونه وأقسامه، إنما ينشر بتلك اللغة البياركة التى اختارها الله لتكون لغة خاتم الأنبياء والرسل، من هنا جاءت أهمية تلك اللغة وهذا الديوان.

وإذا كانت مكتبتنا قد ضربت بأسهم وافرة في جميع نواحى العلم، فلم يكن لها من بد أن تضرب بسهم صائب في هذا العلم (علم الأدب والشعر).

وكان هذا الخيار الناجح:

(شرح المعلقات السبع للزوزني)

كتاب سار بذكره الركبان ويحب قراءته الخاص والعام في كل زمان ومكان.

شرح المعلقات السبع

فقد غاص مؤلفه –رحمه الله– فى أعماق بحار العلم والأدب؛ فالتقط الماس واللؤلؤ والمرجان، وساح في غالب البلدان فأتى بالعجائب والغرائب، وطاف حقول الثقافة وحدائق العلوم؛ فأتى بأحلى الثمار، وتجول في بساتين الأدب فاقتطف أنضر الورود والأزهار.

لقد مدح كلام الله العزيز الرسول الكريم ووضع على صدره وساما كريما حينما وصفه بمكارم الأخلاق ﴿وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ (القَامِ\*) ويقول معلم الإنسانية ﷺ وان من البيان لسحراً ، نعم إنه السحر الحلال ويقول مؤدب البشر ﷺ وانما بعثت الأتمم مكارم الأخلاق ، ومن كلامه ﷺ وادبنى ربى فاحسن تاديبى، ويقول الشاعر العربى:

يغنيك محموده عن النسب

كن ابن من شئت واكتسب أدبا

وما أصدق قول الشاعر:

إن الفــــتى من يقـــولُ ها أنذا

ليس الفتى من يقول كان أبي

وفي الأثر: «إذ استرذل الله عبدا حظر عليه العلم والأدب».

قارئنا العزيز:

هل علمت لماذا كان اختيارنا لهذا الديوان.

والله ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم - والحمد لله رب العالمين.

دار الدرم للتراث



شرح المعلقات السبسع

# ب الدارهم الرحب

#### مقدمةالحقق

الحمدُ لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بفضلك وكرمك، وأبحت لهم من خيرات العلوم ما يتزودون به في الدنيا إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

وأصلي وأسلم على معلم الإنسانية، وهادى البـشــرية، خــاتم النبــوات والرسالات، عليه من الله البركات الطيبات، وعلى آله وصحبه وسلم.

#### وبعسده

--فعندما عهد إلى السادة أصحاب دار الحرم للتراث -رفعها الله- إلى مصاف من خدم العلم وحقق فيها وعد رسوله الكريم «**أوعلم ينتفع به**».

وجدت فى هذا الكتاب من المعلومات الكثير فهو يشتمل على فنون الأدب والتحف؛ وها أنذا قد قرأته فأصلحت به كثيرا من الأخطاء وقدمت له بمقدمات مفيدة، وضبطت الشعر بالضبط الكامل، وعلقت هوامشه بمعانى الألفاظ الصعبة المعجمية، التى قد لا يعرفها القارئ الحديث.

ولقد بذلت فيه الجهد الجهيد للعبد الضعيف، فإن كنا أحسنا فبها ونعمت وإلا فإن التقصير والضعف والنسيان من شيمة وطبع الإنسان، وما أحسن ما قال العماد الأصفهاني:

«إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يوم إلا قال في غده: لو غير هذا

لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أهضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهذو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.

وصل الله وسلم وبارك على سيد البشر محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

(الحقق)





#### الأدب

بما أن كتابنا هذا الفائق: يصنف تحت علوم الأدب فما علينا إذا طفنا حول هذا العلم ليعلم القارئ أين هو وسط العلوم الإسلامية والعربية.

قال الزمخشري: أدب هو من آدَبِ الناسِ وقد أَدُبَ فلان وأدِب وتقول: الأدبُ مأدبةٌ ما لأحد فيها مأربة، وأدَّبهم على الأمر جمعهم عليه يأدِّبُهم، يقال إيدبٌ جيرانك لتشاورهم.

قال الشاعر:

وكيف قتالى مَعْشراً يأدبونكم على الحقّ أن لا تأشبوه (<sup>1)</sup> بباطل وتقول: أذبَهُم عليه، وندبهم إليه.

ومن المجاز: جاش أدب البحر، إذا كثر ماؤه.

وقال صاحب آداب الصحبة: الهمزة والدال والباء: أصل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه - فالأدب أن تجمع الناس على طعامك. وهي المأدّبة والمأدّبة. والمآدب: جمع مأدّبة.

ومن هذا القياس الأدب لأنه مُجمع على استحسانه، ومنه حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته،

وتأويله أنه شُبِّه القرآن بصنيع صنعه الله تعالى للناس لهم فيه خير ومنافع، ثم دعاهم إليه.

ومن قال مأدبة: جعله مفعلة من الأدب...

والأدب الذى يتأدب به الأديب من الناس، سُمى أدبا لأنه يؤدب الناس الذين يتعلمون إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح: أى يدعوهم.

١١) تأشبوه: تخلطوه.

وأصل الأدب: الدعاء، وأدَّبه فتأدب علمه، لذلك يقال: هذا ما أدب الله تعالى به نبيَّه صلى الله عليه وسلم.

ولكل وجهة أدب، والأدب ملكة تعصم من كانت فيه عما يشينه، والجمع آداب. ومن معانيها أنها تطلق على ما يليق بالشيء أو الشخص، فيقال: آداب الشخص وآداب القاضي.

والأدب الظُّرِّف وحسن التناولِ. واستعمله الزجاج – رحمه الله تعالى-: في التعليم من الله عز وجل فقال: وهذا ما أدب الله عز وجل به نبيَّه صلى الله عليه وسلم.

والأدب الذى يتأدب به الأديبُ من الناس، سـمى أدبا لأنه يؤدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح.

ويشرح العلامة المناوي -رحمه الله تعالى- قول رسول الله ﷺ: وأدبني ربى فاحسن تاديبيء.

فيقول: معنى الأدب هو ما يحصل للنفس من الأخلاق الحسنة، والعلوم المكتسبة. وفي شرح النوابغ: هو ما يؤدى بالناس إلى المحامد.

وكل الآداب الحسنة متلقيات عن رسول الله ﷺ فإنه مجمعها ظاهرا وباطنا...

ثم قال: والأدب استعمال ما يُحمد قولا وفعلا، وأدب البلاد إيدابا ملأها، عدلا، وفلان قد استأدب بمعنى تأدب.

وقال صاحب كشاف اصطلاحات الفنون: في بحر الجواهر: الأدب حسن الأحوال في القيام والقعود وحسن الأخلاق واجتماع الخصال الحميدة.

وفي العناية: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يخرج بها الإنسان إلى فضيلة من الفضائل.

وقال أبو زيد: ويجوز أن يعرف الأدب: بأنه ملكة تعصم من قامت به عما يشينه، وفي فتح القدير: الأدب الخصال الحميدة. سرح المعياقات السبب ع

والمراد بالأدب في قول الفقهاء، كتاب أدب القاضى أي ما ينبغى للقاضى أن يفعله لا ما عليه.

والأُولى: التعبير بالملكة لأنها الصفة الراسخة للنفس، فما لم يكن كذلك لا يكون أدبا كما لا يخفى.

والفرق بين الأدب وبين التعليم. أن التأديب يتعلق بالمرادات والتعليم بالشرعيات. أي الأدب عُرِّفي والتعليم شرعي، والأدب دنيوي والتعليم شرعي.

وفى كتاب التلويح في بحث الأمر: التأديب قريب من الندب إلا أن الندب لثواب الآخرة والتأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح المادات.

وقد يطلقه الفقهاء على المندوب في جامع الرموز وما وراء ما ذكر من الفرائض والواجبات في الحجة سنن تاركها مسىء، وآداب تاركها غير مسىء، وقد يطلقونه على السنة: في جامع الرموز في بيان العمرة، وما سوى ذلك سنن وآداب تاركها مسىء.

وفي البزازية في كتاب الصلاة في الفصل الثاني: الأدب ما فعله الشارع مرة وتركه أخرى، والسُنُّة: ما واظب عليه الشارع، والواجب(١): ما شرع لإكمال الفرض، والسنة لإكمال الواجب، والأدب لإكمال السنة.

وقيل: الأدب: عند أهل الشرع الورع. وعند أهل الحكمة: صيانة النفس.

وحكى أن حاتم الأصم قدم رجله اليسرى عند دخوله المسجد؛ فتغير لونه وخرج مذعورا، وقدم رجله اليمنى. فقيل: ما ذلك؟ فقال: لو تركت أدبا من آداب الدين خفت أن يسلبنى الله جميع ما أعطانى.

وقال حكيم: الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق ومطابقة الحقائق.

وقال أهل التحقيق: الأدب الخروج من صدق الاختيار والتضرع على بساط الافتقار.

<sup>(</sup>١) وعند السادة الأحناف الواجب ما شرع بدليل قطعى فيه شبهة (المحقق).

ا شرح المعلقات السبع

وفي تعريفات الجرجاني: الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وأدب القاضى وهو التزامه لما نَدَب إليه الشرع من بسط العلم ورفع الظلم وترك الميل.

ويضرد المرصفى بابا في تعريف الأدب يقول فيه: اعلم أن الأدب معرفة الأحوال التى يكون عليها الإنسان المتخلق به محبوبا عند أولى الألباب، الذين هم أمناء الله على أهل أرضه، من القول في موضعه المناسب. فإن لكل قول موضعا يخصه، بحيث يكون وضع غيره فيه خروجا عن الأدب. كما قال جَرُول الشاعر المعروف بالحُط يُتَنَة: فإن لكل مقام مقالاً. ومن الصمت وهو السكوت المقصود في موضعه.

فان للصمت موضعا يكون القول فيه خلاف الأدب، يرسل إلى ذلك قوله الله المربَّرة قال خيراً فغنم أوسكت فسلم.

وفى لامية الطغرائي:

ويا خبيرا على الأسسرار مُطُّلعا اصمتُ ففي الصَّمت منجاة من الزلل

بعضهم:

عجبت الإزراء الغبي بنفسه وصمت الذي كان بالعلم أحرما

والصمت خير للغبى وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلما

والكلام المنبه على مواضع الأقوال، وعلى مواضع الصمت كثير ومن الأحوال التي يكون التخلق بها أدبا. وضع الأفعال في مواضعها؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيْلَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهُ ﴿ الشِرِيَ اللَّهِ ﴾

فنبه سبحانه وتعالى على أن المطلوب العفو المصلح دون المفسد.

وقال النابغة الجعدى بين يدى رسول الله ﷺ

ولا خسيسر في حلم إذا لم تكن له بوادر تحسمي صفوه أن يُكدروا

فقال له النبي ﷺ ولا يفضُض الله فاك،.

شرح المعلقات السب

وقال أبو الطيب:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكت فوذا أنت أكرمت اللنيم تمردا فوضع الندني في موضع السيف في موضع الندا

والناس في الأدب متفاوتون تفاوتا عظيما، فمن قرأ العلوم وطاف البلاد وعاشر طوائف الناس بعقل حاضر وتنبه قائم وضبط جيد عرف العوائد المختلفة والأهواء المتشعبة وميز الحسن منها وتخلق به، يكون بالضرورة أكثر أدبا ممن قرأ وخالط ولم يطف، وممن قرأ وطاف ولم يعاشر، وموافقة جميع الناس أمر غير ممكن. فإن الدين والعقل يمنعان من ارتكاب أمور لا يسر بعض ذوى الأهواء، غيرها، وأولئك هم السفهاء، الذين لا ألباب لهم، فهم بمنزلة قشور الأشياء التى لولا لبها لا تصلح إلا للنار.

فيجب على الإنسان لأجل أن يكون محبوبا عند الناس حاصلا على أغراضه منهم أن يطلب الأخلاق المحمودة عند أولى النّهي، ليتحلى بها ويتخلى عن أضدادها وأن يعرف أنه لا سبب لفساد الأقوال والأفعال حتى تكون مشنوءة مغصوبة إلا إذا وضع الشيء في غير موضعه.

فلا بد له من اجتهاد عظيم في طلب مواضع الأشياء ليأمن كثيرا من الغوائل ومكدّرات النفوس.

ومن العيب الفاحش هو نقص القادر على التمام كما قال أبو الطيب أحمد ابن الحسين المشهور بالمتبى:

ولم أرفي عيوب الناس شيئ كنقص القادرين على التمام وهذه أمثلة ترشدك إلى كيفية تعرُّف محاسن الأشياء.

المثال الأول: في التخلق ببعض الأخلاق:

غير خاف أن التخلق بالكبر والخيلاء، والإعجاب والتعاظم على الناس بما أفضل الله به على الإنسان من علم وجاه ومال أمر غير حسن، لما جُبلت عليه ١٤ مرح العلقات السبع

النفوس من الإباء والنفرة عن من يتعاظم عليها، فما أكثر ما يدل حسن الود والتآلف بأشنع العداوة والتنافر، لكن لذلك موضع يكون فيه حسنا.

وبيانه أن من المشاهد كون النوع الإنسانى محتاجا في حسن تعيشه، وتحصيل أغراضه إلى اجتماع ألفة ومودة وإنصاف، بأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وكلما كانت الفرقة المجتمعة منه أكثر وأحفظ للحقوق، كانت أحسن حالا في العلم والجاه والثروة.

فإذا خرج بعض الناس عن الجمعية وسعى في الأرض بالفساد، وجب على أولى الأمر تأديبه بما يعيده إلى الصلاح.

وريما كان التكبر والزهو عليه أنكى له وأرجى لمثاب فكره وانحيازه إلى حيز الاستقامة. كما ورد أن رسول الله ويشرأى فارسا من أصحابه يمشي بين الصفين -في الحرب- مختالا يميل يمينا وشمالا. فقال: هذه مشية يكرهها الله تعالى إلا في هذا الموضع.

فقد علمنا أن للتكبر موضعا يكون فيه حسنا.

#### المثال الثاني: التكلم بصحيح اللغة أمر حسن واللحن غير حسن:

كما يحكى أن هند ابنة أسماء بن خارجة زوج الحجاج لحنت بين يديه يوما فعاب ذلك منها وازدراه عليها. فقالت ألم تسمع قول أخى مالك:

وحـــديثُ السَّدُّه هــو ممـــا ينعت الناعـــــــون يُوزن وزنا

منطق صائبٌ وتلحسن أحسيا نا وأحلى الحديث ما كسان لحنا فقال الحجاج: وهذا خطأ ثان، فإن التحريف والخطأ عيب لا يحسنّه أحد.

ومن ذلك قول الشاعر:

ولقد لحنتُ لهم لكي ما يضهموا واللحنُ يضهمه أولسو الألبابِ

شرح المعلقات السبع

لكن لما اعتاد الناس الميل بالكلام عن وجهه العربى وصار فهمهم مربوطا بالمنطق الملحون، وجب التكلم معهم بما جرت به عادتهم، يدخل في ذلك في عموم قوله نصح خططها الناس بما يفهمون، وقوله نصح خططها الناس على قدر عقولهم،

وقد قيل: «خطأ مشهور ولا صواب مهجور».

فعلمنا أن للتكلم بالعربية موضعا يكون فيه حسنا كقراءة الكتب ومحاورة الفطناء حيث تكون في المباحثات العلمية ومراجعات التعليم والتعلم. وموضعا يكون فيه غير حسن وهي: المخاطبات السائرة بين عموم الناس الذين قد لا يفهمونك إذا تكلمت بالعربية الفصحى.

الشّعر كان زائد الحسن بدليل شهرته وكثرته وارتياح عقلاء السلف إليه. حتى إن النبي على السنسة المنساء المنساء الله عنها فإذا رأى منها بعض الفتور قال: السيدة تماضر بنت الشريد - رضى الله عنها فإذا رأى منها بعض الفتور قال: هيه يا خُناسُ طلبا للمزيد يبعث من نشاطها، وأثاب على الشعر مرارا، وسنَّ الإجازة. وقال: إن من الشعر لحكمة.

وإليك أيها القارئ العزيز بعض كتب التراث في الأدب التى أوردها: أبو عبد الرحمن السُّلُمى -رحمه الله تعالى-.

١- أدب الخواص:

لأبى القاسم الحسين بن على الوزير المغربي المتوفى سنة ٤١٨ هـ. ٢- أدب الدنيا والدين:

للإمام الحسين على بن محمد الماوردي الشافعي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ. ٣- أدب السلوك:

مختصر لأبى الفضل عبد المنعم بن عمر الجليانى المتوفى سنة ٦٠٢هـ أورد فيه مشارع الحكمة. - شرح المعداقات السبسع

٤ - أدب الشهود :

مختصر للإمام أبى بكر محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطبي توفي سنة ٦٦٢هـ.

٥- أدب الطبيب:

لإسحاق بن على الرهاوي.

٦- أدب العصفورين:

رسالة لأبى العلاء أحمد بن عبد الله المعرى المتوفى سنة ٤٤٩هـ.

٧- أدب القاضى:

على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيضة: للإمام أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى المجتهد الحنفى المتوفى سنة ١٨٢ هـ رحمهما الله تعالى.

٨- أدب القاضى:

على مذهب الإمام الشافعي: صنف فيه الإمام أبو بكر محمد بن على القفال الشاشي المتوفي سنة ٣٦٥ هـ.

٩- أدب الكاتسب:

لأبى محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة المتوفى ٣٧٠ هـ.

١٠- أدب الكاتب:

للإمام الأديب أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري المتوفي سنة ٣٢٨ هـ.

١١- أدب المريض والعائد:

لأبى شجاع عمر بن محمد البسطامي المتوفى سنة ٥٦٢ هـ.

١٢ - أدب المفتى والمستفتى:

للشيخ تقى الدين أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الشهرزورى الشافعي المتوفى سنة ٦٤٣ هـ.

شرح المعسلقات السبسع والمستعادة السبسع والمستعادة السبسع والمستعادة المستعادة المستعاد

#### ١٣ - الأدب المفرد في الحديث:

لإمام المحدثين الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل الجحفى البخارى المتوفى سنة ٢٥٦ هـ.

### ١٤- أدب النديم:

لأبى الفتح محمود بن الحسين المصروف بكشاجه المتوفى حوالي سنة ٥٠٠ هـ.

#### ١٥ - أدب النفس:

لأبى العباس أحمد بن محمد بن مروان السرخسى الطبيب المتوفى سنة ٢٨٦ هـ.

#### ١٦- الأدب في استعمال الحسب:

للإمام أبى سعد عبد الكريم بن محمد السمعانى الحافظ المتوفى سنة ٥٦٢ هـ.

ولو ذهبنا نعدد كتب الأدب ما وسعتنا الأوراق ولنفدت الأقلام ولكن يكفى ما ذكرناه، والله المستعان،،،



#### مقدمةعنالشعر

بما أن كتابنا خاص بهذه المادة فما علينا إلا أن نذكر القليل عنها. الشُعر Poetry،

(بكسر الشين) أحد فسِنْمَيّ الأدب وهما الشعر والنثر الفني.

الشعر: هو الكلام الموزون المقفى وهو في مجال النحو أحد المصادر الهامة التى قام عليها في أصل وضعه ونشأته وتكوينه وتكامله. قال الشريف الجرجاني:

الشعر لغة العلم، وفي الاصطلاح كلام مقفى موزون على سبيل القصد والقيد الأخير يخرج نحو قوله تعالى: ﴿ اللّٰذِي أَنقَصْ طَهُ سِرَكَ \* وَرَفَعْنَا لَكَ خُكُركَ ﴾ الشعر الله الله موزونا لكن ليس بشعر لأن الإتيان به موزونا ليس على سبيل القصد، والشعر في اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف من المخيلات والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والتنفير كقولهم: الخمر ياقوتة سيللة والعسل مرة مهوعة.

الشعر: «أول ما يلفت النظر في الشعر ما فيه من وزن الموزون المقفى» ولكنه بهذا التعريف يشمل الكتب المنظومة في النحو وسائر العلوم كألفية محمد بن مالك. وبعضهم نظر إلى روح الشعر وموضوعه فعرفه بأنه: «فيضان من شعور قوى نبع من عواطف تجمعت في هدوء».

والحق أن الشعر الصحيح لا بد فيه من ركنين: (١) إثارته للشعور. (٢) وأوزانه الخاصة. فلو عرف بأنه الكلام الموزون المقفى المنبعث عن عاطفة، والمثير لعاطفة كان تعريفا أقرب إلى الصواب.

وقد يطلق النثر الشعرى أو الشعر المنثور على نوع من الأدب كأن يكون شعرا لولا أنه فقد الوزن كالشعر الحديث الذي يطلق عليه. شرح المعيلقات السبيسع

والوزن في الشعر كالنغم في الموسيقى، وهو يعين على إثارة المشاعر، لذلك كان المعنى الواحد إذا قيل مرة شعرا ومرة نثرا كان في الشعر أكبر أثرا، بل ترى الشعر إذا حل إلى نثر لم يكن له ذلك الأثر الشعرى، وليس لهذا من سبب إلا ما في الشعر من موسيقى، وهذه الأوزان في الشعر تسمى بحورا، وهى نحو ستة عشر بحرا غير البحر المتدارك صب فيها كل الشعر العربى إلا القليل كالأوزان الأندلسية مثلا، وهى تختلف طولا وقصرا، وتسمى أجزاؤها بالتفاعيل.

#### وللشعر خصائص منها:-

- (١) أوزانه وقوافيه، كما تقدم.
- (٢) ومنها لغته فالشعر لغة غير لغة النثر، وللشاعر ملكة يستطيع بها أن يتخير من ألفاظ اللغة ما يرى أنها أبعث على إثارة المشاعر، وكذلك يستطيع بها أن يصبها في قوالب خاصة، يتخيرها من التراكيب الكثيرة، وكثيرا ما يحسن لفظ أو تركيب في النثر ولا يحسن في الشعر، ويتفاوت الشعراء في تلك المقدرة على الإفصاح، ومن ثم كان من المستحيل ترجمة شعر إلى شعر لأن الترجمة تذهب بما للشاعر من قدرته الفنية وطريقة أدائه والذي يترجم هو المعنى الذي تضمنه الشعر وما فيه من خيال فقط.
- (٣) الشعر يخاطب العواطف، بما عند الشاعر من لطف النظر، أو اللقانة، أو الإلهام، ولعل هذا هو الذي جعل شعراء العرب يعتقدون أن لكل شاعر شيطانا ينفث فيه الشعر.

إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبوعنى فإن شيطاني أمير الجسن يذهب بي في الشعر كل فن فأن شيطاني أمير الجسن يذهب بي في الشعر كل فن أو كارها وأفكارها ومشاعرها.

٢ سرح العلقات السبع

#### قال الراغب الأصفهاني:

شعر: الشعر معروف وجمعه أشعار قال: ﴿وَمَنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وأَشْعُارِهَا﴾ (الحدامة) وشعرت أصبت الشعر ومنه استعيرت شعرت كذا أي علمت علما في الدقة كإصابة الشعر، وسمى الشاعر شاعرا لفطنته ودقة معرفته، فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم ليت شعرى وصار في التعارف اسما للموزون المقفى من الكلام، والشاعر للمختص بصناعته، وقوله تعالى حكاية عن الكفار: ﴿ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ (الانبياء: ٥) وقوله ﴿لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ (السافات. ٢٦) ﴿ شَاعِرٌ نُتُربُّصُ بِهِ ﴾ (الطرب ٢٠) وكثير من المفسرين حملوه على أنهم رموه بكونه آتيا بشعر منظوم مقفى حتى تأولوا ما جاء في القرآن من كل لفظ يشبه الموزون من نحو: ﴿وَجِــفَانَ كِالْجَـوابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴾ (سباءه) وقوله ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ (السدار) وقال بعض المحصلين: لم يقصدوا لهذا المقصد فيما رموه به وذلك أنه ظاهر من الكلام أنه ليس على أساليب الشعر ولا يخفى ذلك على الأغمام من العجم فضلا عن بلغاء العرب، وإنما رموه بالكذب فإن الشعر يعبر به عن الكذب والشاعر الكاذب حتى سمى قوم الأدلة الكاذبة الشعرية، ولهذا قال تعالى في وصف رذلة الشعراء: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ (الشعراء: ١٣٢) إلى آخر السورة، ولكون الشعر مقر الكذب قيل أحسن الشعر أكذبه وقال بعض الحكماء: لم ير متدين صادق اللهجة مفلقا في شعره.

#### وقال الفيروزابادي أيضاء

الشعر الكلام الموزون المنظوم القصود وجمعه أشعار وهو في الأصل العلم، لكن غلب على منظوم القول، لشرفه بالوزن والقافية، كما غلب الفقه على علم الشرع، والعود على المندل، والنجم على الثريا، وغير ذلك من نمطه، وربما سموا البيت الواحد شعرا، قاله الأخفش، وليس بقوى إلا أن يكون على تسمية الجزء باسم الكل فيكون من نوع المجاز المرسل، كقولك: الماء للجزء من الماء، والأرض للقطعة من الأرض.

شرح المعلقات السبع

#### • نفى الشعر عن القرآن:

عقد له الإمام الباقلاني فصلا في كتابه «إعجاز القرآن» جاء فيه ما يلي:

قد علمنا أن الله تعالى نفى الشعر من القرآن ومن النبى ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ السَّعْرَ وَمَا عَلَمْنَاهُ السَّعْرَ وَمَا يَنْبُ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِنٌ ﴾ (الله تعالى في ذم الشعراء: ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يُتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ \* أَلَمْ تُرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَاد يَهِيمُونَ ﴾ (المعند الله على آخر ما وصفهم به في هذه الآيات فقال: ﴿ وَمَا هُو بِقُولٍ شَاعِرٍ ﴾ (المنقد الله يدل على أن ما حكاه عن الكفار من قولهم إنه شاعر وإن هذا شعر لا بد من أن يكون محمولا على أنهم نسبوه في القرآن إلى أن الذي أتاهم به هو من قبيل الشعر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة.

أو يكون محمولا على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطئة منهم في وصفهم إياهم بالشعر لدقة نظرهم في وجوه الكلام وطرق لهم في المنطق وإن كان ذلك الباب خارجا عما هو عند العرب شعر على الحقيقة، أو يكون محمولا على أنه أطلق من بعض الضعفاء منهم في معرفة أوزان الشعر وهذا أبعد الاحتمالات، فإن حمل على الوجهين الأولين كان ما أطلقوه صحيحا، وذلك أن الشاعر يفطن لما لا يفطن له غيره.

وإذا قدر على صنعة الشعر كان على ما دونه في رأيهم وعندهم أقدر، فنسبوه إلى ذلك لهذا السبب: فإن زعم زاعم أنه قد وجد في القرآن شعرا كثيرا فمن ذلك ما يزعمون أنه بيت تام أو أبيات تامة، ومنه ما يزعمون أنه مصراع كقول القائل:

قد قدت الحاولوا سلوتى ﴿هِيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَمَا تَوَعَدُونَ﴾ (المؤمنون٢٦١)

ومثل هذا كثير، فإذا صح مثل ذلك في بعض البيت ولم يمتنع التوارد فيه فكذلك لا يمتنع وقوعه في الكلام المنثور اتفاقا غير مقصود إليه، فإذا اتفق لم يكن ذلك شعرا وكذلك يمتنع التوارد على بيتين، وكذلك يمتنع في الكلام المنثور وقوع البيتين ونحوهما، فثبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يعد شعرا، وإنما يعد

شرح المعيلقات السبيع

شعرا ما إذا قصده صاحبه وتأتَّى له ولم يمتنع عليه، فإذا كان هو مع قصده لا يتأتى له وإنما يعرض في كلامه عن غير قصد إليه لم يصح أن يقال إنه شعر ولا أن صاحبه شاعر، ولا يصح أن يقال إن هذا يوجب أن مثل هذا لو اتفق مع شاعر فيجب أن يكون شعرا لأنه لو قصده لكان يتأتى منه.

وإنما لم يصح ذلك لأن ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعرا من أحد، وما كان شعرا من أحد، وما كان شعرا من أحد، ألا ترى أن السوقى قد يقول اسقنى الماء يا غلام سريعا قد يتفق ذلك مع الساهى ومن لا يقصد النظم فأما الشعر إذا بلغ الحد الذى بينا فلا يصح أن يقع إلا من قاصد إليه.

#### نضل الشعر:

قال ابن رشيق في «باب فضل الشعر»: العرب أفضل الأمم، وحكمتها أشرف الحكم؛ لفضل اللسان على اليد، والبعد عن امتهان الجسد؛ إذ خروج الحكمة عن الذات، بمشاركة الآلات؛ إذ لا بد للإنسان من أن يكون تولى ذلك بنفسه، أو احتاج فيه إلى آلة أو معين من جنسه.

وكلام العرب نوعان: منظوم ومنثور، ولكل منهما ثلاث طبقات: جيدة، ومتوسطة، ورديئة، فإذا اتفق الطبقتان في القدر، وتساوتا في القيمة ولم يكن الإحداهما فضل على الأخرى – كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية: لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة، ألا ترى أن الدُّرَّ – وهو أخو اللفظ ونسيبه، وإليه يقاس، وبه يشبه – إذا كان منثورا لم يؤمن عليه، ولم ينتفع به في الباب الذى له كسب، ومن أجله انتخب.

وإن كان أعلى قدرا وأغلى ثمنا، فإذا نظم كان أصون له من الابتذال، وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال، وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع، وتدحرج عن الطباع، ولم تستقر منه إلا المفرطة في اللفظ وإن كانت أجمله، والواحدة من الألف، وعسى أن لا تكون أفضله، فإن كانت هى اليتيمة المعروفة، والفريدة الموصوفة؛ فكم في سقط الشعر من أمثالها ونظرائها لا يعبأ به، ولا ينظر إليه، فإذا أخذه سلك الوزن، وعقد القافية، تألفت أشتاته، وازدوجت فرائده

شرح المعلقات السبع \_\_\_\_\_\_ ٢٢

وبناته، واتخذه اللابس جمالا، والمدخر مالا، فصار قرطة الآذان، وقلائد الأعناق، وأمانى النفوس، وأكاليل الرءوس، يقلب بالألسن، ويخبأ في القلوب، مصونا باللب، ممنوعا من السرقة والغصب.

وقد اجتمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر، وأقل جيدا محفوظا، وأن الشعر أقل، وأكثر جيدا محفوظا؛ لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقارب به جيد المنثور.

وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطيب أعراقها، وذكر أيامها الصالحة، وأوطانها النازحة، وفرسانها الأنجاد، وسمحائها الأجواد؛ لتهز أنفسها إلى الكرم، وتدل أبناءها على حسن الشيم فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا؛ لأنهم شعروا به، أى فطنوا.

وقيل: ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون؛ فلم يحفظ من المنثور عشره،

ولعل بعض الكتاب المنتصرين للنثر، الطاعنين على الشعر، يحتج بأن القرآن كلام الله تعالى منثور، وأن النبي على غير شاعر؛ لقول الله تعالى ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ (يس: ٦٩) ويرى أنه قد أبلغ في الحجة، وبلغ في الحاجة، والذي عليه في ذلك أكثر مما له؛ لأن الله تعالى إنما بعث رسوله أميا غير شاعر إلى قوم يعلمون منه حقيقة ذلك، حين استوت الفصاحة، واشتهرت البلاغة؛ آية للنبوة، وحجة على الخلق، وإعجازا للمتعاطين.

وجعله منثورا ليكون أظهر برهانا لفضله على الشعر الذى من عادة صاحبه أن يكون قادرا على ما يحبه من الكلام، وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم ذلك، كما قال الله تعالى ﴿قُلُ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنُو اَلْمِنُ الْمَنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنُ يَأْتُوا بِمثْلُ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمثْلُه وَلُو كَانَ بَعْضَ شُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (الإسراء، الله على القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر، كذلك أعجز الخطباء وليس بخطب، والمترسلين، وليس بترسل، وإعجازه الشعراء أشد برهانا، ألا ترى كيف نسبوا النبي الشعر لما غُلبوا وتبين عجزهم؟ فقالوا: هو شاعر، لما في قلوبهم من

= شرح المعيلقات السبسع

هيبة الشعر وفخامته، وأنه يقع منه ما لا يلحق، والمنثور ليس كذلك، فمن ههنا قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ أى: لتقوم عليكم الحجة، ويصح قبلكم الدليل، ويشهد لذلك رواية يونس عن الزهرى أنه قال معناه: ما الذي علمناه شعرا، وما ينبغي له أن يبلغ عنا شعرا.

وقال غيره: أراد وما ينبغى له أن يبلغ عنا ما لم نعلمه، أى: ليس هو ممن يفعل ذلك؛ لأمانته ومشهور صدقه. ولو أن كون النبى ﷺ غير شاعر غض من الشعر لكانت أميته غضا من الكتابة، وهذا أظهر من أن يخفى على أحد.

ومن فضل الشعر أن الشاعر يخاطب الملك باسمه، وينسبه إلى أمه، ويخاطبه بالكاف كما يخاطب أقل السوقة؛ فلا ينكر ذلك عليه، بل يراه أوكد في المدح، وأعظم اشتهارا للممدوح، كل ذلك حرص على الشعر، ورغبة فيه، ولبقائه على مر الدهور واختلاف العصور، والكاتب لا يفعل ذلك إلا أن يفعله منظوما غير منثور، وهذه مزية ظاهرة وفضل بين.

ومن فضائله أن الكذب – الذى اجتمع الناس على قبحه – حسن فيه، وحسبك ما حسن الكذب، واغتفر له قبحه، فقد أوعد رسول الله على كعب بن زهير بن أبي سُلِّمى لما أرسل إلى أخيه بُجَيِّر ينهاه عن الإسلام.

وذكر النبى بين بما أحفظه، فأرسل إليه أخوه «ويحك إن النبى أوعدك لما بلغه عنك، وقد كان أوعد رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه فقتلهم يوم الفتح – يعنى ابن خطل وابن حبابة – وإن من بقى من شعراء قريش كابن الزيعرى وهبيرة بن أبى وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله بين فإنه لا يقتل من جاء تائبا، وإلا فانج إلى نجائك؛ فإنه والله فاتك، فضافت به الأرض.

فأتى إلى رسول الله على متنكرا، فلما صلى النبى على صلاة الفجر وضع كعب يده في يد رسول الله على ثم قال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد أتى مستأمنا تائبا، أفتؤمنه فآتيك به؟ قال: هو آمن، فحسر كعب عن وجهه وقال:

شرح المعالمات السبسع \_\_\_\_\_ ٢٥

بأبى أنت وأمى يا رسول الله هذا مكان العائذ بك، أنا كعب بن زهير، فأمنه رسول الله ﷺ وأنشد كعب رضي قصيدته التي أولها:

بانت سعاد فقلبی الی وم متبول متی و اثرها لم یفد مکبول (متبول: سقیم علیل).

يقول فيها بعد تغزله وذكر شدة خوفه ووجله:

أنبنت أن رسول الله أوعدنى والعضو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة المائد فرآن فيه مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم

فلم ينكر عليه النبى ﷺ قوله، وما كان ليوعده على باطل، بل تجاوز عنه ووهب له بردته، فاشتراها منه معاوية بثلاثين ألف درهم. وقال العتبى بعشرين ألفا، وهى التى كان يتوارثها الخلفاء يلبسونها في الجمع والأعياد تبركا بها.

وذكر جماعة - منهم عبد الكريم بن إبراهيم النهشلى الشاعر - أنه أعطاه مع البردة مائة من الإبل، قال: وقال الأحوص يذكر عمر بن عبد العزيز عطية رسول الله ﷺ كعبا، وقد وقف في عطاء الشعراء:

وقبلك ما أعطى هنيدة حلة على الشعر كعبا من سديس وبازل رسول الإلك المستضاء بنوره عليه السلام بالضحى والأصائل

وسئل أحد المتقدمين على الشعراء فقال: ما ظنك بقوم الاقتصاد محمود إلا منهم، والكذب مدموم إلا فيهم...

وقيل: ليس لأحد من الناس أن يطرى نفسه ويمدحها، في غير منافرة، إلا أن يكون شاعرا، فإن ذلك جائز له في الشعر، غير معيب عليه.

فإن قيل في الشعر: إنه سبب التكفف، وأخذ الأعراض، وما أشبه ذلك؛ لم يلحقه من ذلك إلا ما يلحق المنثور. شرح المعباقات السبيع

ومن فضائله أن اليونانيين إنما كانت أشعارهم تقييد العلوم والأشياء النفيسة والطبيعية التى يخشى ذهابها، فكيف ظنك بالعرب الذي هو فخرها العظيم وقسطاسها المستقيم؟ والعرب تفعل ذلك في علومها.

وقد قال النبى على الله «إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لُحِكَمًا»، وقيل «لحكمة»: فقرن البيان بالسحر فصاحة منه المين البيان بالسعر فصاحة منه المين البيان بالسعر فصاحة منه المين البيان بالسعر فصاحة منه المين المين البيان بالسعر فصاحة منه المين ا

وجعل من الشعر حكما؛ لأن السحر يخيل للإنسان ما لم يكن للطافته وحيلة صاحبه، وكذلك البيان يتصور فيه الحق بصورة الباطل، والباطل بصورة الحق؛ لرقة معناه، ولطف موقعه، وأبلغ البيانين عند العلماء الشعر بلا مدافعة، وقال رؤية:

لقد خشيت أن تكون ساحرا راويسة مرا ومسرا شاعسرا فقرن الشعر أيضا بالسحر لتلك العلة، ويروى أيضا - لقد حسنت - بسين مضمومة غير معجمة، ونون، والتاء مفتوحة.

ويفرد ابن رشيق بعد ذلك بابا في الرد على من يكره الشعر جاء فيه ما يلى:

#### - باب في الرد على من يكره الشعر:

روى عن النبى وفي أنه قال: «إنما الشعر كلام مؤلف فيما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه»، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الشعر كلام، فمن الكلام خبيث وطيب».

وقالت عائشة رضى الله عنها: الشعر فيه كلام حسن وقبيح، فخذ الحسن واترك القبيح، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها أن النبي بني بنى لحسان بن ثابت في المسجد منبرا ينشد عليه الشعر.

وقال عمر بن الخطاب رضي : الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه، وقال على بن أبى طالب رضي : الشعر ميزان القول، ورواه بعضهم: الشعر ميزان القوم.

شرح المعسلقات السبسع \_\_\_\_\_\_ ٢٧

وروى ابن عائشة يرفعه قال: قال رسول الله على الشعر كلام من كلام العرب جزل، تتكلم به في بواديها، وتُسلِّ به الضغائن من بينها» وأنشد ابن عائشة قول أعشى بنى قيس بن ثعلبة:

قلدتك الشعريا سلامة ذا فايش، والشيء حيث ما جُعلا والشعريستنزل الكريم كما ينسزل رعد السحابة السبلا

(البيتان في ديوان الأعشى ص ١٧٥ ويروى في البيت الأول «يا سلامة ذا التفضال» ويروى «يا سلامة ذات التقصار» وهى القلائد، ويروى في الثانى «كما استنزل رعد» والسبل - بفتحتين - المطر بين السحاب والأرض).

ويروى عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: مر الزبير بن العوام على بمجلس لأصحاب النبى أن وحسان ينشدهم، وهم غير آذنين (أى غير منصتين) لما يسمعون من شعره، فقال: ما لى أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة؟ لقد كان ينشد رسول الله فيحسن استماعه، ويجزل عليه ثوابه، ولا يشتغل عنه إذا أنشده.

ويروى أن عمر بن الخطاب رضي مر بحسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله على ثم قال: أرغاء كرغاء البكر؟ (البعير) فقال حسان: دعنى عنك يا عمر، فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فما يُغَيِّر على ذلك، فقال عمر: صدقت.

وكتب عمر بن الخطاب رضي إلى أبى موسى الأشعرى: مُرّ من قبلك بتعلم الشعر؛ فإنه يدل على معالى الأخلاق، وصواب الرأى، ومعرفة الأنساب.

ألا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل ونبه عليهم فقال: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَسُوا وَعَمِسُلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَسُوا اللَّهُ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْد مَا ظُلَمُوا ﴾ (الشعر الله الله عنه الله عنه وهسى آخسر السورة يريد شعراء النسبي في الذين ينتسصرون له، ويجيبون المشركين عنه، كحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة.

وقد قال فيهم النبى في دهؤلاء النفراشد على قريش من نضح النبل، (نضح النبل، (نضح النبل، الرمى بها)، وقال لحسان بن ثابت داهجهم - يعنى قريشا - فوائله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام، هي غلس الظلام، اهجهم ومعك جبريل روح القدس، والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات، فلو أن الشعر حرام أو مكروه ما اتخذ النبى في شعراء يثيبهم على الشعر، ويأمرهم بعمله، ويسمعه منهم.

يقول قدامة بن جعفر: ومما احتج به من كرهه ما روى عن رسول الله عن من قوله: «لأن يمتلئ شعرا» (يقال: ورى الجرح جوفه إذا أفسده).

سببه: أخرج أحمد ومسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: بينما نحن نسير مع رسول الله عليه بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد.

فقال رسول الله ﷺ: «خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا» (انظر أحمد ٨/٣، ومسلم كتاب الشعر ١١٤/٥.

والحديث أخرجه أحمد في ٤١/٣، بتعريف لفظ رجل (الرجل)، وهى الأنسب للورود سببا، حيث أنه يجعل الحكم مقيدا بمن سمعه رسول الله على

وتكون (أل) للعهد، ويؤكد هذا ما ذكره النووى ١١٣/٥، حيث قال: وأما تسمية هــذا الرجل الذى سمعه ينشد: شيطانا، فلعله كان كافرا، أو كان الشعر هو الغالب عليه.

أو كان شعره هــذا من المذموم، وبالجمــلة فتسميته شيطانا إنمـا هـو

شرح المعلقات السبسع للمستعرض المعلقات السبسع للمستحرج المعلقات السبسع

في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها، ولا عموم لها فلا يحتج بها.

أما عن حكم الشعر عامة: فقد قال العلماء كافة: هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه، وقالوا: هو كلام جسنه حسن، وقبيحه قبيح.

قال النووى: وهذا هو الصواب، فقد سمع النبى في الشعر، واستنشده، وأمر به حسانا في هجاء المشركين، وأنشده أصحابه في حضرته في الأسفار وغيرها. النووى: المصدر السابق.

وقد أورد الإمام ابن الديبع في «كتاب الشعر» ما يلى:

۱ ـ عن أبى بن كعب رضي قال: قال رسول الله عن الشعر حكمة (۱) أخرجه البخارى وأبو داود .

٢- وفي رواية له عن ابن عباس: «جاء أعرابى إلى النبى فجعل يتكلم بكلام، فقال في دان من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما».

٣- وعن أبى هريرة على قال: قال رسول الله بين ولان يمتلئ جوف احدكم قيد حاحتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراء أخرجه الخمسة إلا النسائى.

وفى أخرى لمسلم عن أبى سعيد الخدرى كلي: بينا النبى بين يسير إذا عرض شاعر ينشد، فقال بين «خذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان، وذكر نحوه.

٤\_ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبى فيضع لحسان شه منبرا في المسجد يقوم عليه يفاخر، أو ينافح عن رسول الله في المسجد يقوم عليه يفاخر، أو ينافح عن رسول الله في أخرجه البخارى وأبو داود والترمذي. بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله في أخرجه البخارى وأبو داود والترمذي. (المنافحة): المخاصمة، (والتأبيد) التقوية، (وروح القدس): هو جبريل فيه.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ٦١٤٥ في صحيح البخاري وفتح البارى - الكتابين من تحقيقنا.

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «سمعت النبى ﷺ يقول: هجاهم. يعنى المشركين: حسان فشفى واشتفى. قال حسان ﷺ:

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجسزاء هجوت محمدا برا تقييا رسول الله شيمته الوفاء أتهجوه ولست له بكسفء فشركما الخيركما الفداء فارا أبى ووالسده وعرض لعرض محمد منكم وقياء

إلى آخر القصيدة انظرها في السيرة من تحقيقنا.

وعن أبى هريرة رضي قال: «قال رسول الله ﷺ: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:

#### ألا كل شيء ما خلا الله باطل (١)

وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عائشة رضى الله عنها: «أنها سئلت هل كان رسول الله عنها يتمثل بشىء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويقول:

ويأتيسك بالأخبار مسن لم تسزود

وهذا ما شجعنا على إخراج هذا الديوان الجليل بهذا الشكل الجميل.
وقال معاوية وَعُنْ : يجب على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب.
وقال: اجعلوا الشعر أكبر همكم، وأكثر دأبكم، فلقد رأيتنى ليلة الهرير
بصفين - وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض، وأنا أريد الهرب
لشدة البلوى - فما حملنى على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة:

أبت لـــى همــتى وأبــى بلائـــى وأخــذى الحـمـد بالثـمن الربيح

وكسل نعيم لا محالسة زائسل

<sup>(</sup>۱) وباقى البيت:

شرح المعيلقات السببسع

وإقـحـامى على المكروه نفـسى وضـربى هامـة البطل المشـيح وقـربى كامـا جشأت وجـاشت (١) مكانـك تحـمدى أو تسـتريحى

لأدفع عسن مآثر صالحات وأحمى بعد عن عرض صحيح وقال الزبير بن بكار: سمعت العمرى يقول: رَوُّوا أولادكم الشعر؛ فإنه يحل عقدة اللسان، ويشجع قلب الجبان، ويطلق يد البخيل، ويحض على

يعــل عقدة اللسان، ويشجـع قلب الجبان، ويطلـق يد البخيل، ويحض على الخلق الجميل.

وكان ابن عباس يقول: إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب. وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا.

وكانت عائشة رضى الله عنها كثيرة الرواية للشعر . يقال: إنها كانت تروى جميع شعر لبيد .

وكتبه محققه الخانف وعيد ربه الراجى منه الوعد ا**لشيخ طه بن عبد ال**رء**وف سعد** 

من علماء الأزهر الشريف غفر الله له بكرمه ذنوبه وستر بفضله عيوبه



(۱)

## تعريفبالؤلف الزُوَزني(حسينبنأحمد)

المتوفى ٤٨٦هـ / ١٠٩٣م

حسين بن أحمد بن حسين الزوزنى، أبو عبد الله، عالم بالأدب، قاض، من أهل زوزن (بين هراة ونيسابور). له «شرح المعلقات السبع» مطول (يأتى بيان طبعته)، و «المصادر» مخطوط، و «ترجمة القرآن» مخطوط بالعربية والفارسية (الأعلام ۲۲۱/۲) وجاء في هامش (۲) أنه في آداب زيدان ۲۶۱۶: الحسين بن على بن أحمد، وفي كشف الظنون / ۱۷۶۱ سماه في الكلام على كتابه «المصادر» ص ۱۷۰۳ «محمد بن أحمد» (.

وفي بيان مخطوط تشستربتى ٤٠٥٥ (٤) سماه المؤلف أيضا الحسين بن على كما سنبينه فيما بعد.

وقد أورده الإمام السيوطى تحت اسم «الحسين بن أحمد الزوزنى القاضى أبو عبد الله» (الرقم التسلسلى ١١٠٢) وقال عنه هذه العبارة المجملة: قال عبد الغافر: إمام عصره في النحو واللغة العربية. مات سنة ست وثمانين وأربعمائة (بغية الوعاة للسيوطي ٥٣١/١).

أما عن المخطوطات لهذا الكتاب في وجد منها في مكتبة تشستريتي (دبلن/أيرلندا) ما يلي:

الرقم التسلسلى: ٥٠٥٥ (٤) (٢٠٩/٢):

عنوان المخطوطة: شرح المعلقات.

اسم المؤلف: أبو عبد الله، الحسين بن على الزوزني (يلاحظ اختلاف اسم المؤلف هنا وهو ما نبهنا عليه آنفا).

تاريخ الوفاة: ٤٨٦هـ/١٠٩٣م.

تعريف بالمخطوطة: شرح للمعلقات.

عدد الأوراق: من ٤١–١٣٤.

شرح المعسلقات السبسع \_\_\_\_\_\_

تاریخ النسخ: ۲٦ رجب ۷۰۸ هـ (۹ ینایر ۱۳۰۹م).

المصدر: بروكلمان ١٧/١، الملحق ٣٥/١.

٢- الرقم التسلسلى: ١٤٠٦ (٦٣٠/٢):

عنوان المخطوطة: المصادر

اسم المؤلف: الزوزني (حسين بن أحمد)

اسم الشهرة: الزوزني.

تاريخ الوفاة: ٤٨٦هـ/١٠٩٣م.

تعريف بالمخطوطة: معجم عربى - فارسى.

عدد الأوراق: من ١-٩٤ وجه نص المخطوطة من ٩٤ ظهر - ٩٦ تحتوى على ثبت بكلمات عربية مفسرة بالفارسية منسوب لقطرب (ت ٢٠٦هـ/٨٢١م).

عدد الأوراق: ٩٦ ورقة، ٣٠, ٣٠×٢٠, ٢٠ سم.

نوع الخط: نسخ معتاد ممتاز.

الناسخ أبو المحاسن، محمد بن سعد بن محمد (المسمى ابن الساوجي).

تاريخ النسخ: تبريز ٣٠ ربيع الأول ٧١١هـ (١٦ أغسطس ١٣١١م).

المصدر: بروكلمان ٢٨٨/١، الملحق ٥٠٥/١.

<sup>7</sup> الرقم التسلسلى: ۲۷۸ (۱) (۲۰۸/۲)

عنوان المخطوطة: المصادر.

اسم المؤلف: الزوزني (حسين بن أحمد).

اسم الشهرة: الزوزني.

تاريخ الوفاة: ٤٨٦هـ/١٠٩٣م.

تعريف بالمخطوطة: معجم للكلمات الصعبة عربي - فارسي،

عدد الأوراق: من ١-١٨٥ (فهرس المخطوطات العربية ٦٠٩/٢، ٦٣٠، ٧٠٨).

٣ - المعلقات السبع

وفيما يلى ما أورده المعجم الشامل عن المطبوع من مؤلفات الزوزني:

١- شرح قصيدة لبيد المعلقة:

- عناية البارون سلوسترى دى ساسى، باريس: على نفقة سلوسترى دى ساسى، دار الطباعة الملكية المعمورة، ١٨١٦م.

٦٢ ص (٢٨٥-٣١٦)، م ٣٠ ص بالفرنسية.

وطبع مع كتاب (كليلة ودمنة).

٢- شرح المعلقات السبع:

- الهند، كلكتا: طبع حجر، ١٨٢٣م.
- عناية يوحنا أسعد الصعبى، بيروت: ١٨٥٣م، ٢٤٠ص.
- تصحيح نصر الهوريني، القاهرة: على نفقة الحافظ أفندى عبد الرحمن، مطبعة الحجر الباهر، ۲۷۷هـ/۱۸٦٠م.

١٨٧ ص، ف١ ص: المحتوى.

- تصحيح درويش بن عبد الله، أبو القاسم الخورانسائى كلكتا، طبع حجر، مطبع خونداملا محمد على وشيخ بهار زاده، ١٢٨٢هـ/١٨٦٥م.

٧٤ص، ف ص: المحتوى.

- الإسكندرية: المكتبة الوطنية، ١٢٩٢هـ/١٨٧٥م.
- القاهرة: المطبعة الأزهرية، ١٣١١هـ/١٨٩٣م.
- القاهرة: المطبعة الحميدية، ١٣١٥هـ/١٨٩٧م.
- القاهرة: على نفقة محمد على المليجي الكتبي، المطبعة الشرفية، ١٣١٩هـ/١٩٠١م.

١٤٤ ص، ف١ ص: المحتوى.

- المطبعة الميمنية، ١٣٢٧هـ/١٩٠٩م، ٢٠٣ص.

شرح المعلقات السبع

- تصحيح محمد منير الدمشقى، ولجنة التصحيح بإدارة الطباعة المنيرية، القاهرة: على نفقة محمد منير الدمشقى مطبعة الناشر، ١٣٥٧هـ/١٩٣٣م.

٢١٥ ص، ف١ ص: المحتوى.

- القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٥٢م، ٣٠٤ص.
- دمشق: منشورات دار الحكمة، ١٩٨٠م، ٢٥٥ص، ف١ ص: المحتوى. (المعجم الشامل ١٢٣/٢، ١٢٤).

انظر (الأعلام للزركلى ٢٢١/٢ وهامش (٢)، وبغية الوعاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى – تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ٥٣١/١، وفهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربتى (دبلن/ أيرلندا) أعده الأستاذ آرثر، آربرى، ترجمة د. محمود شاكر سعيد راجعه د. إحسان صدقى العمد ٢٠٩/، ٢٣٠، ٢٠٨، والمعجم الشامل للتراث العربى المطبوع – جمع وإعداد وتحرير د. محمد عيسى صالحية ١٢٣/، ١٢٤) وانظر الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية – الدكتورة فاطمة محمد محجوب -شكر الله لها-.



العلقة الاولى ا معلقة امريَّ القيس )

بسم إبدالرجم فبالرحس

## شرحالمعلقات

قال القاضي الإمام أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزنى: هذا شرح القصائد السبع أمليته على حد الإيجاز والاقتصار على حسب ما اقتُرح علىً مستعينًا بالله على إتمامه.

> (لْمعلَّفَةُ ((لأولى معلقة امرئ القيس

ذكر رواة أيام العرب أن امراً القيس(ا) بن حجر بن عمرو الكندى كان يعشق عنيزة ابنة عمه شرحبيل وكان لا يحظى بلقائها ووصالها، فانتظر ظعن الحى وتخلف عن الرجال حتى إذا ظعنت النساء سبقهن إلى الغدير المسمى دارة جُلْجُل واستخفى، ثم علم أنهن وردن الماء واغتسلن، فلما وردت العذارى اللواتى كانت عنيزة فيهن ونضون ثيابهن وشرعن في الانغماس في الماء ظهر امرؤ القيس وجمع ثيابهن وجلس عليها، ثم حلف على أن لا يدفع إليهن ثيابهن إلا بعد أن يخرجن إليه ووجلس عليها، ثم حلف على أن لا يدفع إليهن ثيابهن إلا بعد أن يخرجن إليه اوقحهن فرمى بثيابها إليها، ثم تتابعن حتى بقيت عنيزة وأقسمت عليه فقال: يا ابنة الكرام لا بد لك من أن تفعلى مثل ما فعلن، فخرجت إليه فرآها مقبلة ومدبرة، فلما لبسن ثيابهن أخذن في عذله وقلن: قد جوعتنا وأخرجتنا عن الحى. فقال لهن: لو عقرت راحلتى أتأكلن؟ قلن: نعم، فعقر راحلته ونحرها وجمعت فسقاهن منها، فلما ارتحلن قسمن أمتعته وبقى هو، فقال لعنيزة: يا ابنة الكرام لا بد لك من أن تحملينى، وألحت عليها صواحبها أن تحمله على مقدم هودجها، فجعل يدخل رأسه في الهودج يقبلها ويشمها: وذكر هذه القصيدة:

هو امرؤ القيس بن حُجّر بن الحارث بن عمرو وهو المقصود ابن حجر وهو أكل المرار بن عمر بن (۱) معاوية بن ثور بن مرتع الكندى، وهو من أهل نجد من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية المعروفين، وهذه الديار التي وصفها في شعره كله هي ديار بني أسد قبيلته.

قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بن حُجْر بن عَمْرو الْكنْديُّ:

١- قَفَا نَبُكِ مِنْ ذِكُرِي حبيب ومنزل بسقط اللَّوي بين الدَّخُول فحومًا

(۱) قيل: خاطب صاحبيه، وقيل بل خاطب واحدا وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنين، لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمع، فمن ذلك قول الشاعر:

فإن ترجراني يا ابن عسفان أنزجر وان تدعياني أحم عرضا ممنعًا خياطب الواحد خطاب الاثنين، وإنما فعلت العرب ذلك لأن الرجل يكون أدني أعوانه اثنين راعي إبله وراعي غنمه، وكذلك الرفقة أدني ما تكون ثلاثة فجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه، ويجوز أن يكون المراد به قف قف (أ)، فإلحاق الألف أمارة دالة أن المراد تكرير اللفظ. كما قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُ ارْجِعُونُ ﴾ ووونين المراد منه أرجعني أرجعني أرجعني، جعلت الواو علما مشعراً بأن المعنى تكرير اللفظ مرارا، وقيل: أراد قفين (آ) على جهة التأكيد، فقلبت النون ألفا في حال الوصل، لأن هذه النون تقلب ألفا في حال الوقف فحمل الوصل على الوقف. ألا ترى أنك لو وقفت على قوله تعالى ﴿لنسفعنُ ﴾ قلت لنسفعًا، ومنه قول الأعشى:

وصل على حين العشيات والضّحى ولا تحمد المشرين والله فاحمداً أراد فاحمداً وبكى ممدودا ومقصورا(٣). أنشد ابن الأنبارى لحسان بن ثابت رَبِي شاهدا:

بكت عسينى وحقُ لهسا بكاها ومسايفنى البكاء ولا العسويل فج مع بين اللغتين(1)، والسقط منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه: والسقط أيضا ما يتطاير من النار، والسقط أيضا المولود لغير تمام(<sup>9</sup>)، وفيه ثلاث لغات: سقط وسقط وسقط في هذه المعانى الثلاثة، واللوى: رمل يعوج ويتلوى، والدخول وحومل موضعان.

أى من التوكيد اللفظى وهو تكرير اللفظ بعينه كما تقول تقى تقي أو أخاك أخاك أو لا لا أهمل.

<sup>(</sup>٢) أى مؤكد بنون التوكيد الخفيفة (قَفِنْ) أو نون التوكيد الثقيلة قِفَنَّ.

 <sup>(</sup>٣) المقصور (بكاً) والممدود (بكاء).

<sup>(</sup>٥) أي لأقل من ستة اشهر.

<sup>(</sup>٤) في بكاها وبكاء.

٧- فَتُوضِحَ فَالْمَقَرَاةَ لَمْ يَعْفُ رَسَمُهَا ﴿ لِمَا نَسَجِتُهَا مِنْ جَنُوبِ وَشَمَّالُ

٣- ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقييعانِها كِانْهُ حَبُّ فَلْفُل

(يقول) قفا وساعدانى وأعينانى، أو قف وساعدنى على البكاء عند تذكرى حبيبا فارقته ومنزلا خرجت منه، وذلك المنزل أو ذلك الحبيب أو ذلك البكاء بمنقطع الرمل المعوج بين هذين الموضعين.

(۲) توضح والمقراة: موضعان، وسقط اللوى بين هذه المواضع الأربعة، (قوله لم يعف رسمها) أى لم ينمح أثرها، والرسم ما لصق بالأرض من آثار الدار مثل البعر(۱) والرماد وغيرهما، والجمع أَرْسُم ورُسُوم. (وقوله وشمأل) فيها ست لغات: شَمَال وشمال وشأمول وشُمَل وشمل، ونسج الريح اختلافها عليها وستر إحداهما إياها بالتراب وكشف الأخرى التراب عنها (يقول) لم ينمح ولم يذهب أثرها، لأنها إذا غطتها إحدى الريحين بالتراب كشفت الأخرى التراب عنها، وقيل: بل معناه لم يقتصر سبب محوها على نسج الرّيحيّن(۱) بل كان له أسباب منها هذا السبب، ومر السنين، وترادف الأمطار وغيرها، وقيل: بل معناها لم يعف رسم حبها من قلبي(۱) وإن نسجتها الريحان والمعنيان الأولان أظهر من الثالث وقد ذكرها كلها أبو بكر بن الأنباري.

(٣) الارآم: الظباء البيض الخالصة البياض، واحدها رِثِّم بالكسر وهى تسكن الرمل، وعَرَصَات: عَرَصَة الدار ساحتها وهى البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء والجمع عرَاص مثل كُلِّبة وكلاًب، وعَرَصَات مثل سَجِّدة وسَجَدات، وعن الثعالبي كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة، سميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعرصون فيها أي يلعبون ويمرحون، وقيعان جمع قاع: وهو المستوى من الأرض وقيعة مثل القاع، وبعضهم يقول هو جمع، وقاعة الدار ساحتها، والفُلفُل: كهُدهُد وُزُيْرج، حب هندى، اهـ. ونسب الصاغاني الكسر للعامه (أ)، والفلفل:

<sup>(</sup>١)بعر الإبل: مخلفاتها.

<sup>(</sup>۲) تثنية ريح.

<sup>(</sup>٣)كما يقول مجنون ليلي قيس بن المُلُوَّح:

أمر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديار (1)أى يقولون فإغل كما تنطق العامة في مصر وبعض الدول العربية الأخرى.

لدى سمرات الحي ناقف حنظل

٥- وْقُوفْا بِهَا صِحْبِي عَلَيْ مَطَيْبِهُمْ

٤ - كَـأَنِّي غَـداة الْبِـيْنِ يوْمِ تَحـمَلُوا يقسولون لاتهلك أسي وتجسمل

-بضم الفاءين- من الأبزار، فلا يجوز فيه الكسر. (يقول) انظر بعينيك تر هذه الديار التي كانت آهلة بأهلها مأنوسة بهم خصبة الأرض كيف غادرها أهلها وأقفرت من بعدهم أرضها وسكنت رملها الظباء، ونشرت في ساحاتها بعرها حتى تراه كأنه حب الفلفل في مستوى رحباتها؟.

غداة والغداة: الضحوة وهي مؤنثة، قال ابن الأنباري ولم يسمع تذكيرها $^{(2)}$ ولو حملها حامل على معنى أول النهار جاز له التذكير والجمع غدوات، والبين: الفرقة، وهو المراد هنا والبين يكون فرقة ووصلا، قال الشارح: بان يبين بينا وبينونة وهو من الأضداد، واليوم معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يراد باليوم الوقت مطلقا. ومنه الحديث «تلك أيام الهرج» أي وقته، ولا يختص بالنهار دون الليل، وتحملوا واحتملوا بمعنى واحد أى ارتحلوا، ولدّى بمعنى عند، وسمرات جمع سمرة بضم الميم من شجر الطلح، والحي القبيلة من الأعراب والجمع أحياء، ونقف الحنظل، شقه عن الهبيد وهو الحب كالإنقاف والانتقاف وهو أى الحنظل نقيف ومنقوف، وناقفه الذي يشقه، يقول: كأني عند سمرات الحي يوم رحيلهم ناقف حنظل. يريد وقفت بعد رحيلهم في حيرة وقفة جاني الحنظلة ينقفها بظافره ليستخرج منها حبها(١).

(٥) نصب وقوفا على الحال يريد قفا نبك في حال وقف أصحابي مطيهم (٢) علىَّ، والوقف جمع واقف بمنزلة الشهود والركوع في جمع شاهد وراكع، والصحب جمع صاحب ويجمع الصاحب على الأصحاب والصَّحب والصِّحاب والصُّحب والصُّحبان، ثم يجمع الأصحاب على الأصاحيب(٢) أيضا ثم يخفف(٢) فيقال الأصاحب، والمطى المراكب واحدتها مطية. وتجمع المطية على المطايا والمطى والمطيات، وسميت مطية لأنه يركب مطاها أي ظهرها، وقيل بل هي مشتقة من المطو وهو المد في السير، يقال مطاه يمطوه فسميت به لأنها تمد في السير. ونصب أسى لأنه مفعول له(٥) (يقول) قد وقفوا عليَّ أي لأجلى أو على

أى جمع الجمع. <sup>(۲)</sup>أي ما يركبونه،

<sup>(</sup>١) والرائحة حينئذ صعبة تؤذى العينين. (٤) أي بحذف الياء من (أصاحيب).

<sup>(&</sup>lt;sup>0)</sup>أي لأجل أساك.

٣- وإن شيفائي عبيرة مُهيراقة وسهراقة فيهل عند رسم دارس من مُعول الله المُعالِي عبيرة مُهيراقة وجيارتها أم الرباب بسياسل المنهما المسيم الصبيا جاءت بريًا الْقرنغُل ١٠ ففاضَتَ دُمُوعُ الْعِيْن منى صبابة على النَحْر حتى بل دمعى محسلي

رأسى وأنا قاعد عند رواحلهم ومراكبهم، يقولون لى: لا تهلك من فرط الحزن وشدة الجزع وتجمل بالصبر، وينهونني عن الجزع.

- (٦) المُهراق والمهراق: المصبوب، وقد أرقت الماء وهرقته وأهرقته أى صببته، والمعول المبكى وقد أعول الرجل إذا بكى رافعا صوته به، والمعول المعتمد والمتكل عليه أيضا، والعبرة: الدمع وجمعها عبرات وحكى ثعلب في جمعها العبر مثل بدرة وبدر (يقول) وأن برئى من دائى ومما أصابنى وتخلصى مما دهمنى يكون بدمع أصبه ثم قال: هل من معتمد ومفزع عند رسم قد درس، أو هل موضع بكاء عند رسم دارس. وهذا استفهام يتضمن معنى الإنكار(١) (والمعنى) عند التحقيق: ولا طائل في البكاء في هذا الموضع، لأنه لا يرد حبيبا ولا يجدى على صاحبه بخير، أو لا أحد يعول عليه ويفزع إليه في مثل هذا الموضع (وتلخيص المعنى) وإن مخلصى مما بى بكائى ثم قال: ولا ينفع البكاء من رسم دارس.
- الدَّأْبِ والدُّأْبِ: العادة وأصلها متابعة العمل والجد في السعى يقال دأب (٧) يدأب دئابا وأدأبت السير تابعته، مأسل: بفتح السين جبل بعينه ومأسل بكسر السين ماء بعينه والرواية فتح السين (يقول) عادتك في حب هذه كعادتك من تينك أى قلة حظك من وصال هذه ومعاناتك الوجد بها كقلة حظك من وصولهما ومعاناتك الوجد بهما، قوله: قبلها أى هذه التى شغفت بها الآن.
- (^) ضاع الطيب وتضوع إذا انتشرت رائحته، والريا: الرائحة الطيبة (يقول) إذا قامت أم الحويرث وأم الرباب فاحت ريحة المسك منهما كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل ونشره. شبه طيب رياها بطيب نسيم هب على قرنفل وأتى برياه. ولما وصفهما بالجمال وطيب النشر وصف حاله بعد بُعدهما.
- الصبابة: رقة الشوق وقد صب الرجل يصب صبابة فهو يصب، والأصل

ويسمونه الاستفهام الإنكاري.

ولا سيسما يوم بدارة جلجل فيا عجبا من كورها المتحمل

۱۰ - ألا رب يوم لك منهن صالح ۱۱ - ويوم عقرت للعذاري مطيتي

صبب فسكنت العين وأدغمت في اللام والمحمل حمالة السيف والجمع المحامل والحمائل جمع الحمالة (يقول) فسالت دموع عينى من فرط وجدى بهما وشدة حنينى إليهما حتى بل دمعى حمالة سيفى<sup>(۱)</sup> ونصب صبابة على أنه مفعول له كقولك زرتك طمعا في برك. قال الله تعالى: ﴿مَنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ (۱) المَوْتِ ﴿ السِّرَدِينِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله على منى للصبابة.

(۱۰) في (رُبُّ لغات وهي: رُب ورب ورب ورب ثم تلحق التاء فتقول رُبة وربت، ورب موضوع في كلام العرب للتقليل وكم موضوع للتكثير (۱۰). ثم ربما حملت رب على كم في المعنى فيراد بها التكثير وربما حملت كم على رب في المعنى فيراد بها التكثير وربما حملت كم على رب في المعنى فيراد بها التقليل (ويروى) ألا رب يوم كان منهن صالح، والسى: المثل يقال هما سيان أى مثلان ويجوز في يوم الرفع والجر فمن رفع جعل ما موصولة بمعنى الذي مثلان ويجوز في يوم الدفى هو بدارة جلجل ومن خفض جعل ما زائدة وخفضه بإضافة سى إليه فكأنه قال: وسى يوم، أى ولا مثل يوم، ودارة جلجل غدير بعينه بإضافة سى إليه فكأنه قال: وسى يوم، أى ولا مثل يوم، ودارة جلجل غدير بعينه منهن ولا يوم من تلك الأيام مثل يوم دارة جلجل. يريد أن ذلك اليوم كان أحسن الأيام وأتمها.

(١١) العذراء من النساء: البكر التي لم تُفتض (٤) والجمع العذاري، والكور: الرحل بأداته والجمع الأكوار والكيران، ويروى من رحلها المتحمل والمتحمل المحمول وفتح يوم مع كونه معطوفا على مجرور أو مرفوع وهو يوم أو يوم بدارة جلجل لأنه بناه على الفتح لما أضافه إلى مبنى وهو الفعل الماضى وذلك قوله: عقرت، وقد تبنى العرب إذا أضيف إلى مبنى ومنه قوله تعالى: ﴿إِنّهُ لَحَقّ مَثْلُ مَا أَثْكُمُ تَنظفُونَ ﴾ (الدورة الله المنافه إلى ما على الفتح مع كونه نعتا لمرفوع الما أضافه إلى ما وهي مبنية، وإن كان مضافا إليه، ومثله قول النابغة الذبياني:

 <sup>(</sup>١) مبالغة في كثرة دمعه.

<sup>(</sup>٢) وحذر هو المفعول له - راجع من تحقيقنا شرح الأشموني على ألفية بن مالك.

<sup>(</sup>٢) كم الخبرية كما تقول كم كراسات عندى تريد كراسات كثيرة لا الاستفهامية كما تقول كم كراسة عندك؟!

<sup>(</sup>٤) لم تفتض عذرتها (غشاء البكارة).

١٢- فظلُ العداري يرتمين بلحمها وشحم كهَ أب الدمقس المفتل

١٣- ويُومُ دَخَلْتُ الْحَدْرِ حَدْرِ عَنيْزة ﴿ فَلَقَالَتَ لَكَ الْوَيْلَاتَ إِنَّكَ مُسرِجِلِي

على حين عاتبت المسيب على الصبا فقي المات الما تَصُر والشيب وازعُ

بنى حين على الفتح لما أضافه إلى الفعل الماضى، فَضَلَّ يومَ دارة جلجل ويوم عقر مطيته للأبكار(١) على سائر الأيام الصالحة التى فاز بها بحبائبه. ثم تعجب من حملهن رحل مطيته بعد عقرها واقتسامهن متاعه بعد ذلك (قوله) فيا عجبا الألف فيه بدل من ياء الإضافة وكان الأصل فيا عجبى وياء الإضافة يجوز قلبها ألفا في النداء نحو يا غلامى(٢)، فإن قيل كيف نادى العجب وليس مما يعقل؟ قيل في جوابه أن المنادى محذوف والتقدير يا هؤلاء أو يا قوم اشهدوا عجبى من كورها المتحملً فتعجبوا منه فإنه قد جاوز المدى والغاية القصوى وقيل بل نادى العجب اتساعا ومجازا فكأنه قال يا عجبى تعال واحضر فإن هذا أوان إتيانك وحضورك.

(۱۲) يقال: ظل زيد قائما إذا أتى عليه النهار وهو قائم، وبات زيد نائما إذا أتى عليه الليل وهو نائم(۲)، وطفق زيد يقرأ القرآن إذا أخذ فيه ليلا ونهارًا، والهداب والهدب اسمان لما استرسل من الشيء نحو ما استرسل من الأشفار من الشعر ومن أطراف الثوب(٤)، الواحدة هُدَّابة وهدبة، ويجمع الهدب على الأهداب والدمقس والمدقس الإبريسم(٥)، وقيل هو الأبيض منه خاصة (يقول) فجعلن يلقى بعضهن إلى بعض شواء المطية استطابة أو توسعا فيه طول نهارهن، وشبه شحمها بالإبريسم الذي أجيد فتله وبولغ فيه، وقيل هو القز، والشحم: السمن.

(۱۲) الخِدْر: الهودج، والجمع خدور، ويستعار للستر والحجلة وغيرهما. ومنه قولهم: خُدُرت الجارية وجارية مخدرة أى مقصورة فى خدرها لا تبرز منها ومنه قولهم خدر الأسد يخدر خدرا، واخدر مخدارا، إذا لزم عرينه، ومنه قول ليلى الأخيلية:

فتى كان أحيا من فتاة حيية وأشجع مسن ليث بجفان خسادر

<sup>(</sup>١)صفة لموصوف محذوف والتقدير للبنات الأبكار.

<sup>(</sup>٢) تقول يا غلامًا .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى كان وأخوتها في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٤) وهو الهدب أو ما تقوله العامة (الشراشيب). (٥) أرقى الحرير.

عقرات بعيري يا امرا القيس فانزل

١٤ تقول وقد مال الغبيط بنا معا

كالأسد الورد غدا من مخدرد

وقول الشاعر:

والمراد بالخدر في البيت: الهودج. وعُنْيُرة اسم عشيقته وهي ابنة عمه. وقيل: هو لقب لها واسمها فاطمة، وقيل: بل اسمها عنيزة وفاطمة غيرها (قوله) فقالت لك الويلات. أكثر الناس على أن هذا دعاء منها عليه أو له في معرض ويلة، والويلة والويل: شدة العذاب. وزعم بعضهم أنه دعاء منها والويلات جمع الدعاء عليه، والعرب تفعل ذلك صرفا لعين الكمال عن المدعو عليه، ومنه قولهم: فاتله الله ما أفصحه، ومنه قول جميل: رمى الله في عسيسني بشينة بالقسدي

وفسى الغرمن أنيابها بالقوادي

ويقال: رجل الرجل يرجل رجلا فهو راجل، فأرجلته أى صيرته رجلا، وخدر عنيزة بدل من الخدر الأول (والمعنى) ويوم دخلت خدر عنيزة. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ لَعَلَى أَبُلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسُبَابَ السَّمُواتِ \* (عَلَقَ الْآلَاعِ : عَالَى: ﴿ لَعَلَى أَبُلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسُبَابَ السَّمُواتِ \* (عَلَقَ مِنْكُمُ وَفِي سَنُوءَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

وصرف (٢) عنيزة لضرورة الشعر، وهي لا تنصرف في غير الشعر(٤) للتأنيث والتعريف (يقول) ويوم دخلت هودج عنيزة فدعت عليَّ أودعت لى في معرض الدعاء عليَّ، وقالت إنك تصيرني راجلة لعقرك ظهر بعيري، يريد أن هذا اليوم كان من محاسن الأيام الصالحة التي نلتها منهن أيضا.

لغبيط: ضرب من الرحال، وقيل بل ضرب من الهوادج $(^{0})$ . والباء في  $(^{1\,2})$ قوله بنا للتعدية، وقد أمالنا الغبيط جميعا. عقرت بعيرى؛ أى أدبرت ظهره، من قولهم سرج معقر وعقر وعقرة يعقر الظهر. ومنه قولهم: كلب عقور. ولا يقال في ذى الروح إلا عقور<sup>(١)</sup> (يقول) كانت هذه المرأة تقول لى في حالة إمالة الهودج أو الرحل إيانا قد أدبرت ظهر بعيرى فانزل عن البعير.

والعامة تقول: انظر إلى الولد الكلب وهعله وهي تريد مدحه.

أُ وُانظر توابع المنادي في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك من تحقيقنا.

أى نونها وهي في الأصل ممنوعة من الصرف (من التنوين) ولها حكم إعرابي.

لضرورة الشعر والشعر أبو الضرورات كما يقولون.

صروره .....ر (٥) (٥) ما يركب عليه فوق ظهر البعير، (١٠) المناب عليه فوق عليه البعير،

كالكلب ذى الروح لا السرج غير ذى الروح.

ولا تُبُــعــديني من جناك المعلل

١٥- فقُلَتُ لها سيري وأرخى زمامهُ ١٦- فمثلك حبلي قد طرقت ومرضع

فألهبيتها عن ذي تمائم محرل

جعل العشيقة بمنزلة الشجرة، وجعل ما نال من عناقها وتقبيلها وشمها بمنزلة الثمر ليتناسب الكلام، والمعلل: المكرر، من قولهم عله يعله ويعله إذا كرر سقيه وعلله للتكثير والتكرير، والمعلل الملهى من قولك عللت الصبى بفاكهة أي ألهيته بها. روى في البيت بكسر اللام وفتحها. (المعنى) على ما ذكرنا يقول فقلت للعشيقة بعد أمرها إياى بالنزول سيرى وأرخى زمام البعير ولا تبعديني مما أنال من عناقك وشمك وتقبيلك الذي يلهيني أو الذي أكره أن أفارقه. ويقال لمن على الدابة سار يسير، كما يقال للماشي كذلك، قال سيرى وهي راكبة، والجني اسم لما

يجتنى من الشجر والجنّى المصدر، يقال: جنيت الثمرة واجتنيتها. خفض فمثلك() بإضمار رب فرب امرأة حبلي، والطروق: الإتيان ليلا والفعل طرق يطرق، والمرضع التي لها ولد رضيع إذا بنيت على الفعل أنثت فقيل أرضعت فهي مرضعة. وإذا حملوها على أنها بمعنى ذات إرضاع أو ذات رضيع لم تلحقها تاء التأنيث ومثلها حائض وطالق وحامل لا فصل بين هذه الأسماء فيما ذكرنا، إذا حملت على أنها من المنسوبات لم تلحقها علامة التأنيث وإذا حملت على الفعل لحقتها علامة التأنيث ومعنى المنسوب في هذا الباب أن يكون الاسم بمعنى ذى كذا أو ذات كذا، والاسم إذا كان من هذا القبيل عرته العرب عن علامة التأنيث كما قالوا امرأة لابن وتامر. أي ذات لبن وذات تمر ورجل لابن وتامر: أي ذو لبن وذو تمر، ومنه قوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِّرٌ بِهِ﴾ المعنى السماء ذات انفطار به لذلك تجرد منفطر عن علامة التأنيث. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا فَارِضٌ وَلا بِكُرٌّ عَوَانٌ﴾ (البقرة ١٨٨) أي لا ذات فرض، وتقول العرب: جمل ضامر وناقة ضامر وجمل شائل وناقة شائل. ومنه قول الأعشى: عـهـدى بها في الحي قـد سـربلت بيـضاء مــثــل المهــرة المــامــر

نك لابن في الصحيف تام

أى ذا لبن وذا تمر، وقول الآخر:

<sup>(</sup>۱) جرها بالكسرة،

١٧- إذا ما بكي من خلَّفها انْصرفَتُ لَهُ ١٨ - ويوما على ظهر الكثيب تعذرتُ

بشق وتحتى شقها لم يحول على وآلت حلفية لم تحلا

بساعد فسعم وكف خساضب

ورابعتنى تحست ليسل ضارب أى ذات خضاب، وقال أيضا:

يا ليت أم العمركانت صاحبى أى ذات صحبتى، وأنشد النحويون:

مكسان مسن أمسسى علسسى الركسائب

قد اتخدت رحلى لدى جنب غرزها نسقاك أفحوص القطاة المطرق أى ذات التطريق. والمعول في هذا الباب على السماع إذ هو غير منقاد للقياس. لهيت عن الشيء ألهي عنه لهيا: إذا شغلت عنه وسلوت، وألهيته إلهاءً إذا شغلته، والتميمة: العوذة والجمع التمائم(١)، ويقال أحول الصبى إذا تم له حول فهو محول، ويروى عن ذي تمائم مغيل، يقال غالت المرأة ولدها تغيل غيلا وأغالت تغيل أغيالا إذا أرضعته وهي حُبِّلي(٢). ويروى ومرضع بالعطف على حبلى. ويروى ومرضعا على تقدير طرقتها ومرضعا تكون معطوفة على ضمير المفعول (يقول) فرب امرأة حبلى قد أتيتها ليلا ورب امرأة ذات رضيع أتيتها فشغلتها عن ولدها الذي علقت عليه العوذة وقد أتى عليه حول كامل أو قد حبلت أمه بغيره فهي ترضعه على حبلها. وإنما خص الحبلى والمرضع لأنهما أزهد النساء في الرجال وأقلهن شغفا بهم وحرصا عليهم(٢) فقال خدعت مثلهما مع اشتغالهما بأنفسهما فكيف تتخلصين منى؟ (قوله) فمثلك يريد به امرأة غير عنيزة في ميله إليها وحبه لها لأن عنيزة في هذا الوقت كانت عذراء غير حبلى ولا مرضع.

(١٧) شق الشيء: نصفه (يقول) إذا ما بكى الصبى من خلف المرضع انصرفت إليه بنصفها الأعلى فأرضعته وتحتى نصفها الأسفل لم تحوله عنى، وصف غاية ميلها إليه وكلفها به حيث لم يشغلها عن مرامه ما يشغل الأمهات عن كل شيء(١).

(١٨) الكثيب: رمل كثير، والجمع أكثبة وكُثب وكُثبان، والتعذر: التشدد

<sup>(</sup>١) ما يعلق على الصبيان بما يسمى بالأحجبة.

<sup>(</sup>  $^{\Upsilon}$  ) وكان العرب لا يحبون ذلك.

<sup>(</sup>٢) لاهتمام الحبلي بمن في بطنها والمرضع بمن على صدرها .

<sup>.</sup> زيادة في تهتكه إذ هو قائد مثله من الشعراء إلى النار $(^{\S})$ 

وإن كُنت قد أزمعت صرمي فأجملي ١٩ - أفاطم منهلا بعض هذا التدلل وأنَّك مهما تأمُّري الْقلُّب يفعل ا

٠ ٢ - أغرك منى أنَّ حَالَكَ قَاتِلِي

والالتواء. والائتلاء والتألى: الحلف. يقال: آلى وائتلى وتألى إذا حلف، واسم اليمين الألية والألوة معا، والحلف المصدر والحلف بكسر اللام الاسم، والحلفة المرة، والتحلل في اليمين الاستثناء(١)، ونصب حلفة لأنها حلت محل الإيلاء كأنه قال وآلت إيلاء والفعل يعمل فيما وافق مصدره في المعنى كعمله في مصدره، نحو قولهم إنى لأشنؤه بغضا وإنى لأبغضه كراهية (يقول) وقد تشددت العشيقة والتوت وساءت عشرتها يوما على ظهر الكثيب المعروف وحلفت حلفا لم تستثن فيها أنها تصارمني وتهاجرني، هذا ويحتمل أن يكون صفة حال اتفقت له مع عنيزة، ويحتمل أنها اتفقت مع المرضع التي وصفها.

(١٩) مهلا أي رفقا والإدلال والدلل أن يثق الإنسان بحب غيره إياه فيؤذيه على حسب ثقته به، والاسم الدلة والدل والدلال، أزمعت الأمور وأزمعت عليه وطنت نفسى عليه (يقول) يا فاطمة دعى بعض دلالك وإن كنت وطنت نفسك على صرمى فأجملي في الهجران، ونصب (بعضٌ) لأن مهلا ينوب مناب دع(٢)، والصرم المصدر، يقال: صرمت الرجل أصرمه صرما إذا قطعت كلامه، والصرم: الاسم: وفاطمة اسم المرضع واسم عنيزة لقب لها فيما قيل.

(٢٠) يقول: قد غرك منى كون حبك قاتلى وكون قلبى منقادا لك بحيث مهما أمرته بشيء فعله، وألف الاستفهام(٢) دخلت على هذا القول للتقرير لا للاستفهام والاستخبار، ومنه قول جرير:

دى العالمين بطون راح وأنــــ الستمخير من ركب المطايا يريد أنهم خير هؤلاء. وقيل بل معناه قد حرك منى أنك علمت أن حبك مذلل، والقتل: التذليل وأنك تملكين فؤادك فمهما أمرت قلبك حتى يسهل على فراقك كما سهل عليك فراقى، ومن الناس من حمله على مقتضى الظاهر، وقال: معناه أتوهمت وحسبت أن حبك يقتلني أو أنك مهما أمرت قلبي بشيء فعله (قال)

<sup>(</sup>١) أى يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أي الفعل (دع) فنصب (بعضً) على أنه مفعول به.

<sup>(</sup>٣) الألف في (أفاطم).

٢١ - وإنْ تَكُ قَدْ سَاءتُكُ مِنْي خَلِيقَةٌ فَـسَلَى ثِيبَابِي مِن ثَيبَابِكُ تَنسَال السَّلِي قَلْبَ مِنْ قَلْبُ مِنْقَال إلاَّ لِتَضْرِبِي بَسِهِ مَيْكُ فِي أَعْشَار قَلْبُ مُقَتَال السَّلِي السَّهِ مَيْكُ فِي أَعْشَار قَلْبُ مُقَتَال السَّلِي السَّلَّيِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي

يريد أن الأمر ليس على ما خُيل إليك فإنى مالك زمام قلبى، والوجه الأمثل هو الوجه الأمثل هو الوجه الأمثل الفيحة الأولى وهذا القلول أرذل الأقوال لأن مثل هذا الكلام لا يُستحسن في النسيب(١) بالحبيب.

من الناس من جعل الثياب في هذا البيت بمعنى القلب، كما حملت (٢١) الثياب على القلب في قول عنترة:

شككت بالرمُح الأصم ثيـــابه ليس الكريم على القنابم وقد حملت الثياب في قوله تعالى ﴿ رَبُّابِكُ فَطُهِرُ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُمْ الشَّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ على أن المراد به القلب فالمعنى على هذا القول إن ساءك خلق من أخلاقي وكرهت خصلة من خصالي فردي عليَّ قلبي أفارقُك، والمعنى على هذا القول استخرجي قلبي من قلبك يفارقه، والنسول سقوط الريش والوبر والصوف والشعر<sup>(۲)</sup>، يقال: نسل ريش الطائر ينسل وينسل نسولا واسم ما سقط النسيل والنسال، ومنهم من رواه تنسلى وجعل الانسلاء بمعنى التسلى، والرواية الأولى أولاهما بالصواب، ومن الناس من حمل الثياب في البيت على الثياب الملبوسة، وقال كنى بتباين الثياب وتباعدها عن تباعدهما وقال: إن ساءك شيء من أخلاقي فاستخرجي ثيابي من ثيابك، أي ففارقيني وصارميني كما تحبين فإني لا أوثر إلا ما آثرت ولا أختار إلا ما اخترت لانقيادى لك وميلى إليك، فإذا آثرت فراقى آثرته، وإن كان سبب هلاكى وجالب موتى. ذرف الدمع يذرف ذريفا وذروفا وتذرافا إذا سال، ثم يقال ذَرَفَتْ كما يقال دمعت عينه وللأئمة في البيت قولان، قال الأكثرون: استعار للحظ عينيها ودمعها اسم السهم لتأثيرهما في القلوب وجرحهما إياها، كما أن السهام تجرح الأجسام وتؤثر فيها، والأعشار من قولهم برمة(٢) أعشار إذا كانت قطعا ولا واحد لها من لفظها، والمقتل: المذلل غاية التذليل، والقتل في الكلام التذليل، ومنه قولهم قتلت الشراب إذا قللت غرب سورته بالمزاج(٤)، ومنه قول الاخطل:

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحبابها مقتولة حين تقستل

أى من جسد الطيور والحيوانات. كالإناء من فخار. أن من جسد الطيور والحيوانات. كالإناء من فخار. (() أ) إذا مزجته بغيره كالماء والنطح أو ما يخلط السكارى الخمر به بأنواع الله عليم بها هداهم الله تعالى.

## تمتعت من لهو بها غير معجل ٢٣ - وبيضة خدر لا يرام خساؤها

العلقة الأولى (معلقة امرئ القيس)

رددتها قدة تلتفهاتهالم تقبتل إن التــــى ناولتنــى فـــ ومنه قتلت أرضٌ جاهلُها وقتل أرضا عالمُها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا فَتَلُوهُ عند أكثر الأئمة أي ما دللوا قولهم بالعلم اليقين (وتلخيص المعني) على هذا القول وما دمعت عيناك وما بكيت إلا لتصيدى قلبي بسهميُّ دمع عينيك وتجرحي قطع قلبي الذي ذللته بعشقك غاية التذليل أي نكايتها في قلبي نكاية السهم في المرمى. وقال آخرون أراد بالسهمين المعلى والرقيب من سهام الميسر والجزور يقسم على عشرة اجزاء فللمعلى سبعة أجزاء والرقيب ثلاثة أجزاء فمن فاز بهذين القدحين فقد فاز بجميع الاجزاء(١) وظفر بالجزور (وتلخيص المعنى) على هذا القول وما بكيت إلا لتملكي قلبي كله وتفوزي بجميع أعشاره وتذهبي بكله، والأعشار على هذا القول جمع عشر لأن اجزاء الجزور عشرة<sup>(٢)</sup> والله أعلم. أى ورب بيضة خدر يعنى ورب امرأة لزمت خدرها ثم شبهها بالبيض والنساء

يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه بالصحة والسلامة عن الطمث. ومنه قول الفرزدق:

رجن الى لم يطمـــثن قـــبلى وهـــن أصـــخ مــن بيـض النعـــام ويروى دفعن إلى ويروى برزن إلى، والثاني في الصيانة والستر لأن الطائر يصون بيضه ويحضنه، والثالث في صفاء اللون ونقائه لأن البيض يكون صافى اللون نقيه إذا كان تحت الطائر، وربما شبهت النساء ببيض النعام وأريد أنهن بيض تشوب ألوانهن صفرة يسيرة(٢) وكذلك لون بيض النعام، ومنه قول ذى الرمة: والروم: الطلب والفعل منه تروم، والخباء البيت إذا • كانها فضة قد مسها الذهب • كان من قطن أو وبر أو صوف أو شعر والجمع أخبية، والتمتع الانتفاع (وغير) يروى بالنصب والجر فالجر على أنه صفة (لهو) والنصب على الحال من التاء في **(تمنمت) (يقول)** ورب امرأة كالبيض في سلامتها من الافتضاض<sup>(1)</sup> أو في الصون والستر أو في صفاء اللون ونقائه أو بياضها المشوب بصفرة يسيرة ملازمة خدرها

مكذا كان نوع من أنواع المقامرة في الجاهلية.

<sup>(</sup>۱) كان يقسم هذا التقسيم (عشرة أجزاء).

<sup>(</sup>٢) وهذا مما كان يستحسنه العرب حتى في الوصف الحديث يقول الإنجليز ما ترجمته ذهبية كلون القمح.

ر ۳) ای هی بکر لم تفض عذریتها .

تعسرض أثناء الوشساح المفسصل

٣٤- فجاوزَتُ أَخُرَاسًا إليْهَا ومعْشرًا ﴿ عَلَىٰ حِبْرَاصُنَا لُو يُسْتَرَونَ سَقَتْلِي

٢٥ - إذا ما الثُّريا في السَّماء تعرَّضتُ

غير خراجة ولاجة (١) انتفعت باللهو فيها على تمكث وتلبث لم أعجل عنها ولم أشغل عنها بغيرها.

(٢٤) الأحراس يجوز أن يكون جمع حارس بمنزلة صاحب وأصحاب وناصر وأنصار وشاهد وأشهاد، ويجوز أن يكون جمع حرس بمنزلة جيل وأجيال وحجر وأحجار ثم يكون الحرس جمع حارس بمنزلة خادم وخدم وغائب وغيب وطالب وطلب وعابد وعبد. والمعشر: القوم والجمع المعاشر، والحراص جمع حريص مثل ظراف وكرام ولئام في جمع ظريف وكريم ولئيم. والإسرار: الإظفار والإضمار جميعا وهو من الأضداد، ويروى لو يشرون مقتلى بالشين المعجمة وهو الإظهار لا غير (يقول) تجاوزت في ذهابى إليها وزيارتى إياها أهوالاً كثيرة وقوما يحرسونها وقوما حراصا على قتلى لو أمكنهم قتلى ظاهرا لينزجر ويرتدع غيرى عن مثل صنيعى به وحمله على الأول أولى لأنه كان ملكا(٢) والملوك لا يقدر على قتلهم علانية.

(٢٥) التعرض: الاستقبال والتعرض إبداء العرض وهو الناحية، والتعرض الأخذ في الذهاب عرضا. والأثناء: النواحى والأثناء الأوساط واحدها تتيِّ مثل عَصِيِّ وثنى مثل معى وبوزن فعل مثل نحى وكذلك الآناء بمعنى الأوقات والآلاء بمعنى النعم في واحدها هذه اللغات الثلاث ذكرها كلها ابن الإنبارى والمفصل الذى فصل بين خرزه بالذهب أو غيره (يقول) تجاوزت إليها في وقت إبداء الثريا عرضها في السماء كإبداء الوشاح الذى فصل بين جوهره وخرزه بالذهب أو غيره عرضه في السماء كإبداء الوشاح الذى فصل بين جوهره وخرزه بالذهب أو غيره عرضه (يقول) أتيتها عند رؤية نواحى كوكب الثريا في الأفق الشرقى، ثم شبه نواحيها بنواحى جواهر الوشاح وهذا أحسن الأقوال في تفسير البيت، ومنهم من قال شبه كوكب الثريا بجواهر الوشاح لأن الثريا تأخذ وسط السماء كما أن الوشاح يأخذ وسط المرأة المتوشحة، ومنهم من زعم أنه أراد الجوزاء فغلط بالثريا لأن التعرض وسط المرأة المتوشحة، ومنهم من زعم أنه أراد الجوزاء فغلط بالثريا لأن التعرض للجوزاء دون الثريا، وهذا قول محمد بن سلام الجُمَحِيِّ وقال: بعضهم تعرض

<sup>(</sup>١) مصونة في بيتها لها من يقضى حوائجها خارج بيتها.

<sup>(</sup>٢) كان ملكا أبن ملك وقد فتلوا أباه، ولا يحرس الإنسان إلا أجله فإذا انتهى أجله مات ولو كان في بروج مشيدة.

لدى السَّتُ و إلاَّ لِبُسِة اللَّهُ فَعَمَّلُ وما إنَّ أرى عَنْكُ الْعِواية تَنْجلى على أَشْرِيْنَا ذَيْلُ مِسْرِطُ مُسْرِخُل

٢٦- فَجِئْتُ وَقَدُّ نَضَتَ لَنُومَ ثِيابِهَا ٢٧- فِقَالَتَ: يَمِينَ اللهِ مِالَكَ حِيلَةٌ

٢٨ - خرجتُ بها أمشى تَجُرُ وراءَنا

الثريا أنها إذا بلغت كبد السماء أخذت في العرض ذاهبة ساعة، كما أن الوشاح يقع مائلا إلى شُقِّىً المتوشحة.

(٢٦) نضاً الثياب ينضوها نضوًا: إذا خلعها، ونضاها نضيا: إذا أراد المبالغة، اللبسة حالة اللابس وهيئة لبسه الثياب بمنزلة الجلسة والقعدة والركبة والردية والإزرة، والمتفضل: اللابس ثوبا واحدا إذا أراد الخفة في العمل، والفضلة والفضل اسمان لذلك. يقول أتيتها وقد خلعت ثيابها عند النوم غير ثوب واحد تنام فيه، وقد وقفت عند الستر مترقبة ومنتظرة إليَّ وإنما خلعت الثياب لتُري أهلها أنها تريد النوم.

(۲۷) اليمين: الحلِّفُ، والغواية والغي: الضلالة والفعل غوى يغوى غواية.
 ويروى العماية وهي العمي، والانجلاء: الانكشاف، وجلوته كشفته فانجلى، والحيلة أصلها حولة. فأبدلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، (وإن) في قوله (وما أن) زائدة وهي تزاد مع ما النافية ومنه قول الشاعر:

وم ابن طبنا بالجبن لكن منايانا وذل قائد رينا يقول: فقالت الحبيبة أحلف بالله مالك حيلة أى ما لى لدفعك عنى حيلة وقيل بل معناه مالك حجة في أن تفضحنى بطروقك إياى وزيارتك ليلا، يقال: ما له حيلة أي ما له عدر وحجة وما أرى ضلال العشق وعماه منكشفًا عنك. (وتحرير المعنى) أنها قالت ما لى سبيل إلى دفعك أو مالك عدر في زيارتى، وما أرك نازعا عن هواك وغيك، ونصب (يمين الله) كقولهم الله لأقومن على إضمار الفعل، وقال الرواة: هذا أغنج بيت في الشعرا().

(۲۸) خرجت بها أفادت الباء تعدى الفعل(۲)، والمعنى أخرجتها من خدرها،
 والأثر واحد، وأما الأثر بفتح الهمزة وسكون الثاء فهو فرند السيف ويروى على

<sup>(</sup>١) يقال غنجت المرأة غُنْجًا تدللت على زوجها بملاحة، كأنها تخالفه وليس بها خلاف ولكنها الرغبة المستورة ليزداد الزوج رغبة فيها فهي غنجة ومِفْنَاج.

<sup>(</sup>٢) إذ الفعل (خرج) لازم أي لا يتعدى إلى مفعول فينصبه.

أثرنا أذيال والذيل يجمع على الأذيال والذيول، والمرط عند العرب كساء من خز أو مرعزى أو من صوف، وقد تسمى الملاءة مرطا أيضا، والجمع المروط، والمرحل: المنقش بنقوش تشبه رحال الإبل، يقال ثوب مرحل وفي هذا الثوب ترحل (يقول) فأخرجتها من خدرها وهى تمشى وتجر مرطها على أثرنا لتعفى به آثار أقدامنا، والمرط كان موشًى بأمثال الرحال، ويروى نير مرط والنير علم الثوب.

يقال: أجزت المكان وجزته: إذا قطعته أجازة وجوازا والساحة تجمع على الساحات والسباح والسبوح مثل قارة وقار وقور، والقارة: الجبل الصغير، والحي: القبيلة، والجمع الأحياء وقد تسمى الحلة حيا والانتحاء والتنحي، والنحو: الاعتماد على شيء ذكره ابن الأعرابي، والبطن مكان مطمئن حوله أماكن مرتفعة، والجمع أبطن وبطون وبطنان. والخبت أرض مطمئنة، والحقف: رمل مشرف معوج، والجمع أحقاف وحقاف (ويروى) ذى حقاف وهى جمع حقف وهو ما غلظ وارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، والعقنقل الرمل المتعقد المتلبد وأصله من العقل وهو الشد، وزعم أبو عبيدة وأكثر الكوفيين أن الواو في وانتحى مقحمة زائدة وهو عندهم جواب لما، وكذلك قولهم في الواو في قوله تعالى: ﴿وناديناه أن يا إبراهيم﴾ (السافات: ١٠) والواو لا تقحم زائدة في جواب لما عند البصريين والجواب يكون محذوفا في مثل هذا الموضع تقديره في البيت فلما كان كذا وكذا تنعمت وتمتعت بها، والجواب قوله هصرت وفي الآية فاز أو ظفر إنما أحمى وحذف جواب لما كثير في التنزيل وكلام العرب<sup>(١)</sup> (يقول) فلما جاوزنا ساحة الحلة وخرجنا من بين البيوت وصرنا إلى أرض مطمئنة بين حقاف يريد مكانا مطمئنا أحاطت به حقاف منعقدة، والعقنقل من صفة الخبت لذلك لم يؤنثه، ومنهم من جعله من صفة الحقاف وأحله محل الأسماء وعطله من علامة التأنيث لذلك (وقوله) وانتحى بنا بطن خبت أسند الفعل إلى بطن خبت والفعل عند التحقيق لهما ولكنه ضرب من الاتساع في الكلام، والمعنى صرنا إلى مثل هذا المكان (وتلخيص المعنى) فلما خرجنا من مجمع بيوت القبيلة وصرنا إلى مثل هذا الموضع طاب حالنا وراق عيشنا.

<sup>(</sup>۱) وانظر: ما اختلف فيه البصريون والكوفيون في كتاب الأشباه والنظائر النحوية للإمام السيوطي (من تحقيقنا).

.٣ هصرت بفودي رأسها فتمايلت على هضميم الكشح ريا المخلخل

٣١ - مُهِفَهِفةٌ بِيَضاءُ غَيْرُ مُفاضة ﴿ تَرَائبُهِا مُصَفُّولَةٌ كَالسَجِنجِلُ

(٢٠) الهصر: الجذب، والفعل هصر يهصر، والفودان جانبا الرأس. وتمايلت أى مالت، ويروى بغصني دومة والدوم شجر المقل واحدتها دومة شبهها بشجرة وشبه ذوًابتيها بغصنين وجعل ما نال منها كالثمر الذي يُجْتَنى من الشجر (ويروى) إذا قلت هاتي ناوليني تمايلت. والنوال والإنالة والتنويل: الإعطاء ومنه قيل للعطية نوال، هضيم الكشح: ضامر الكشح، والكشح: منقطع الأضلاع، والجمع كشوح، وأصل الهضم: الكسر والفعل هضم يهضم. وإنما قيل لضامر البطن هضيم الكشع لأنه يدق ذلك الموضع من جسده فكأنه هضيم عن قرار الردف والجنبين والوركين. وريا تأنيث الريان. والمخلخل موضع الخلخال من الساق، والمسور: موضع السوار من الذراع، والمقلد: موضع القالادة من العنق؛ والمقارط موضع القرط من الأذن، عبر عن كثرة لحم السافين وامتلائهما بالرى، هصرت جواب لما من البيت الأول عند البصريين، وأما الرواية الثالثة وهي إذا قلت فإن الجواب مضمر محذوف على تلك الرواية على ما مر ذكره في البيت الذى قبله (يقول) لما خرجنا من الحلة وأمنا أثر الرقباء جذبت ذؤابتها إلى فطاوعتني فيما رمت منها ومالت عليَّ مسعفة بطلبتي في حال ضمر كشعها وامتلاء ساقيها باللحم، والتفسير على الرواية الثالثة إذا طلبتُ منها ما أحببت وقلت أعطيني سؤالي كان ما ذكرناه، ونصب هضيم الكشح على الحال ولم يقلِّ هضيمة الكشح لأن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول لم تلحقه علامة التأنيث للفصل بين فعيل إذا كان بمعنى الفاعل، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحُمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مَنَ الْمُحْسِينَ﴾(١) ﴿(الإعراف:٥١)

للطيفة الطيفة الخصر الضامرة البطن، والمفاضة المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم، والترائب جمع التريبة وهي موضع القلادة من الصدر، والسقل والصقل بالسين والصاد: إزالة الصدأ والدنس وغيرهما والفعل منه سقل يسقل وصقل يصقل، والسجنجل المرآة لغة رومية عربتها العرب، وقيل بل هو قطع الذهب والفضة (يقول) هي مرأة دقيقة الخصر ضامرة البطن غير عظيمة البطن ولا مسترخيته وصدرها براق اللون متلألئ الصفاءة كتلألؤ المرآة.

<sup>(</sup>۱) ويقال أيضا رجل فتيل وجريح وامرأة فتيل وجريح.

٣٧- كَبْكُر الْمُقَانَاةِ الْبِيَاضِ بِصُفُرةٍ ٣٣- تصُدُّ وتُبُدى عَنْ أسيلِ وتَتَفَى

غَــذَاهَا نُمِــيــرُ الماء غــيــر المحلل بناظرة مِنْ وحُش وجْــــرة مُطفل

(٣٢) البكر من كل صنف: ما لم يسبقه مثله، والمقاناة: الخلط يقال قانيت بين الشيئين إذًا خلط أحدهما بالآخر، والمقاناة في البيت مصوغة للمفعول دون المصدر، والنمير الماء النامي في الجسد، والمحلل ذكر أنه من الحلل ثم إن للأئمة في تفسير البيت ثلاثة أقوال، أحدها أن المعنى كبكر البيض التي قوني بياضها بصفرة يعنى بيض النعام وهي بيض تخالط بياضها صفرة يسيرة(١)، شبه لون العشيقة بلون بيض النعام في أن في كل منهما بياضا خالطته صفرة ثم رجع إلى صفتها فقال: غذاها ماء نمير عذب لم يكثر حلول الناس عليه فيكدره ذلك ويريد أنه عذب صاف وإنما شرط هذا لأن الماء من أكثر الأشياء تأثيرا في الغذاء لفرط الحاجة إليه فإذا عذب وصفا حسن موقعه في غذاء شاربه (وتلخيص المني) على هذا القول أنها بيضاء يشوب بياضها صفرة وقد غذاها ماء نمير عذب صاف والبياض الذي شابته صفرة أحسن ألوان النساء عند العرب.. والثاني أن المعنى كبكر الصدفة التى خولط بياضها بصفرة وأراد ببكرها درتها التى لم ير مثلها ثم قال قد غذا هذه الدرة ماء نمير وهي غير محللة لمن رامها في قعر البحر لا تصل إليها الأيدى (وتلخيص المعنى) على هذا القول أنه شبهها في صفاء اللون ونقائه بدرة فريدة تضمنتها صدفة بياض شابت بياضها صفرة وكذلك لون الصدفة، ثم ذكر أن الدرة التي أشبهتها حصلت في ماء نمير لا تصل إليها أيدى طلابها، وإنما شرط النمير والدر لا يكون إلا في الماء الملح لأن الملح له بمنزلة العذب لنا إذ صار سبب نمائه كما صار العذب سبب نمائنا. والثالث أنه كبكر البرد التي شاب بياضها صفرة وقد غذا البرد ماء نمير لم يكثر حلول الناس عليه وشرط ذلك ليسلم الماء عن الكدر وإذا كان كذلك لم يغير لون البرد والتشبيه من حيث أن بياض العشيقة خالطته صفرة كما خالطت بياض البرد (ويروى) البيت بنصب البياض وخفضه، وهما جيدان بمنزلة قولهم زيد الحسن الوجه والحسن الوجه بالخفض على الإضافة والنصب على التشبيه كقولهم زيد الضارب الرجل.

(٣٣) الصد والصدود: الإعراض، والصد أيضا: الصرف والدفع والفعل منه

<sup>(</sup>١) وهكذا كان العرب يحبون هذا اللون المائل إلى الذهبى لا البياض الأمهق وحتى الأوربيين حينما يمدحون لون المرأة يقولون ما تعريبه: ذهبية كلون القمح.

المعلقة الأولى (معلقة امرى القيس)

صددته والإصداد: الصرف أيضا، والإبداء: الإظهار، والإسالة: امتداد وطول في الخد، وقد أسل أسالة فهو أسيل، والاتقاء: الحجز بين الشيئين، يقال: اتقيته بترسى جعلت الترس حاجزا بينى وبينه، ووجرة موضع، والمطفل التى لها طفل، والوحش جمع وحشى مثل زنج وزنجى وروم ورومى (يقول) تعرض العشيقة عنى وتظهر خدا أسيلا أو تجعل بينى وبينها عينا ناظرة من نواظر وحش هذا الموضع التى لها أطفال شبهها في حسن عينها بظيبة مطفل أو بمهاة مطفل (وتلغيص المعنى) أنها تعرض عني فتظهر في إعراضها خدا أسيلا وتستقبلنا بعين مثل عيون ظباء وجرة أو مهاها اللواتى لها أطفال، وخصهن لنظرهن إلى أولادهن بالعطف والشفقة وهي أحسن عيونا في تلك الحال منهن في سائر الأحوال(۱) (قوله) عن أسيل أى عن خد أسيل فحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه كقوله مررت بعاقل

(٣٤) الرثم: الظبى الأبيض الخالص البياض والجمع آرام، والنص: الرفع ومنه سمى ما تجلى عليه العروس منصة (٣١)، ومنه النص في السير وهو حمل البعير على سير شديد، ونصصت الحديث أنصه نصا: رفعته (الفاحش ما جاوز القدر المحمود من كل شيء (يقول) وتبدى عن عنق كعنق الظبى غير متجاوز قدره المحمود إذا ما رفعت عنقها وهو غير معطل عن الحلى، فشبه عنقها بعنق الظبية في حال رفعها، ثم ذكر أنه لا يشبه عنق الظبى في التعطل عن الحلى.

أى إنسان عاقل، وقوله من وحش وجرة أى من نواظر وحش وجرة فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كقوله تعالى: ﴿وَاسَأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (بوسم ٢٠٠١) أى أهل القرية(٢).

(٣٥) الفرع: الشعر التام والجمع فروع، ورجل أفرع وامرأة فرعاء والفاحم الشديد السواد مشتق من الفحم، يقال هو فاحم بيّن الفحومة، والأثيث الكثير والأثاثة: الكثرة يقال أث الشعر والتث، والقنويج مع على الأقناء والقنوات والعثكول والعثكال قد يكونان بمعنى القنو وقد يكونان بمعنى قطعة من القنو،

<sup>(</sup>١) وإن كان أصلِ عيونها تتصف بالجمال.

<sup>(</sup>٢) إذ القرية لا تُسأل والكلام الإخوة يوسف ، كما حكاه القرآن المجيد والكلام مجاز مرسل.

<sup>(</sup>٣) التي تجلس عليها العروس وهي تكون عادة مرتفعة حتى تظهر للمدعوات.

 <sup>(</sup>٤) أى إلى قائله.

٣٦- غَدَائرُها مُسْتشْزِرات إلى العُلا تضلُّ العِلقاصُ في مُثني ومسرسل

٣٧- وكَشُع لطيف كَالْجديل مُخصّر وساق كِالْبُوب السَّفي المدلل

٣٨- وتضَّحَى فتيتُ المسك فوق فراشها نؤومُ الضَّحى لم تنتطقُ عن تفصل

والنخلة المتعثكلة: التى خرجت عثاكيلها أى قنواتها **(يقول)** وتبدى عن شعر طويل تام يزين ظهرها إذا أرسلته عليه، ثم شبه ذؤابتيها<sup>(۱)</sup> بقنو نخلة أخرجت قنواتها، والذوائب تشبه بالعناقيد والقنوان يراد به تجعدها وأثاثتها.

(٢٦) الغدائر: جمع غديرة، وهي الخصلة من الشعر، والاستشزار: الارتفاع والرفع جميعا فيكون الفعل منه مرة لازما ومرة متعديا، فمن روى مستشزرات بكسر الزاى جعله من اللازم، ومن روى بفتح الزاى جعله من المتعدى<sup>(٦)</sup>، والعقيصة الخصلة المجموعة من الشعر، والجمع عُقص وعقائص، والفعل من الضلال والضلالة: ضل يَضل ويُضل جميعا يقول ذوائبها وغدائرها مرفوعات أو مرتفعات إلى فوق يراد به شدها على الرأس بخيوط، ثم قال تغيب تعاقيصها في شعر بعضه مثلى وبعضه مرسل، أراد به وفور شعرها والتعقيص التجعيد.

(٣٧) الجديل: خطام يتخذ من الأدم(٣) والجمع جدل، والمخصر الدقيق الوسط، ومنه نعل مخصرة، والأنبوب ما بين العقدتين من القصب وغيره، والجمع أنابيب والسقى ها هنا بمعنى المسقى كالجريح بمعنى المجروح(٤)، والجنى بمعنى المجنى (يقول) وتبدى عن كشح ضامر يحكى في دقته خطاما متخذا من الأدم وعن ساق يحكى في صفاء لونه أنابيب بردى بين نخل قد دلت بكشرة الحمل فأظلت أغصانها هذا البردى. شبه ضمور بطنها بمثل هذا الخطام، وشبه صفاء لون ساقها ببردى بين نخيل تظله أغصانها وإنما شرط ذلك ليكون أصفى لونا وأنقى رونقا، وتقدير قوله كأنبوب السقى كأنبوب البحى، ومنهم من جعل السقى نعتا للبردى أيضا، والمعنى على هذا القول: كأنبوب البردى المسقى المبلل بالإرواء.

الإضحاء مصادفة الضُّعى، وقد يكون بمعنى الصيرورة أيضا يقال. (٢٨)

يقصد ضفيرتيها.

الفعل اللازم الذي لا ينصب مفعولا والمتعدى هو الذي ينصب مفعولا أو أكثر.

<sup>(</sup>٣) هو الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>z) فعیل بمعنی مفعول.

## ٣٩- وتَعْطُو برَخْص غير شَتْن كَأَنَّهُ أَسَارِيعُ ظَبْي أَوْ مسساويكُ إستحل

أضحى زيد غنيا، أي يراد به صادف الضحى على صفة الغنى، ومنه قول عدى بن زيد.

شم أض حسوا كانهم ورق جف فالوت به الصبا والدبورا)

أى صاروا، والفتيت والفتات اسم لدقائق الشيء الحاصل بالفت، قوله نؤوم الضحى عَطَّل نؤوما عن علامة التأنيث(٢)، لأن فعولا إذا كان بمعنى الفاعل يستوى لفظ صفة المذكر والمؤنث فيه يقال رجل ظلوم وامرأة ظلوم، ومنه قوله تعالى: ﴿تَوَبَّهُ نَصُوحاً﴾(٢) (التحريم، مقوله: لم تنتطق عن تفضل. أى بعد تفضل كما يقال استغنى فلان عن فقره أى بعد فقره والتفضل لبس الفضلة وهي ثوب واحد يلبس للخفة في العمل (يقول) تصادف العشيقة الضحى ودقاق المسك فوق فراشها الذي باتت عليه وهي كثيرة النوم في وقت الضحى ولا تشد وسطها بنطاق بعد لبسها ثوب المهنة، يريد أنها مخدومة منعمة تُخدَم ولا تَخدم. (وتلخيص المعنى) أن فتات المسبك تكثر على فراشها، وأنها تُكفّى أمورها فلا تباشر عملا بنفسها، وصفها بالدعة والنعمة وخفض العيش، وأن لها من يخدمها ويكفيها أمورها.

(٢٩) العطو: التناول والفعل عطا يعطو عطوا، والإعطاء. المناولة والتعاطى التناول، والمعاطاة الخدمة والتعطية مثلها، والرخص اللين الناعم والشثن الغليظ الكز، وقد شثن شثونة، والأسروع واليسروع: دود يكون في البقل والأماكن الندية تشبه أنامل النساء به والجمع الأساريع واليسساريع: وظبى. موضع بعينه، والمساويك. جمع المسواك، والإسحل شجرة تدق(٤) أغصانها في استواء تشبه الأصابع بها في الدقة والاستواء (يقول) وتتناول الأشياء ببنان رخص لين ناعم غير غليظ ولا كز، وكأن تلك الأنامل تشبه هذا الصنف من الدود أو هذا الضرب من المساويك، وهو المتخذ من أغصان هذا الشجر المخصوص المعين.

<sup>(</sup>١) الصبا والدبور نوعان من الرياح يقول ﷺ: «نصرت بالصَّبا وأُهلكت عاد بالدبور».

أى لم يقل نؤومة.

رى مع يص موسد. (<sup>(۲)</sup> ما لم يحصل لبس كما تقول رأيت ظلوما إذا كان رجلا فإذا كانت امرأة قلت رأيت ظلومة أو امرأة ظلوما كما تقول رأيت قتيلة بنى فلان إذا كانت امرأة لأنك إذا قلت قتيل فلا يعرف أكان رجلا أم امرأة. (<sup>(2)</sup>) من الدقة.

• ٤ - تُضيءُ الظّلام بالعشاء كأنها منارة مُسمسي راهب مَستسبستال

1 ٤- إِلَى مَثْلِهَا يُرِنُو الْحليمُ صَبَابَةً إِذَا مِا اسْبِكُوتُ بِينَ دُرْعَ ومَجْولُ

(٤٠) الإضاءة قد يكون الفعل المشتق منها لازما وقد يكون متعديا. تقول: أضاء الله الصبح فأضاء، والضَّوْء، والضُّوء: واحد، والفعل ضاء<sup>(١)</sup> يضوء ضوءا، وهو لازم، والمنارة: المسرجة، والجمع المناور والمناثر، والمسسى بمعنى الإمساء والوقت جميعا، ومنه قول أمية<sup>(١)</sup>:

الحسمة الله ممسانا ومسبحنا بالخير صبّ حنا ربي ومسسانا وحسب المعان، وقد يكون والراهب يجمع على الرهبان مثل راكب وركبان وراع ورعيان، وقد يكون الرهبان واحدا ويجمع حينتذ على الرهابنة والرهابين، كما يجمع السلطان على السلاطنة والسلاطنة والمسلاطنة والسلاطنة والسل

لوابصرت رهبان واحدا، لذلك قال يسعى ولم يقل يسعون، والمتبتل المنقطع إلى جعل الرهبان واحدا، لذلك قال يسعى ولم يقل يسعون، والمتبتل المنقطع إلى الله بنيته، والتبتل: القطع، ومنه قيل مريم البتول لانقطاعها عن الرجال واختصاصها بطاعة الله تعالى، فالتبتل إذن: الانقطاع عن الخلق والاختصاص بطاعة الله تعالى ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَتَلُ إِلَيْهُ بَنْسِلاً﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَتَلُ إِلَيْهُ بَنْسِلاً﴾ ومنه، (يقول) تضيء العشيقة بنور وجهها ظلام الليل فكأنها مصباح راهب منقطع عن الناس، وخص مصباح الراهب، لأنه يوقده ليهتدى به عند الضلال، فهو يضيئه أشد الإضاءة، يريد أن نور وجهها يغلب ظلام الليل كما أن نور مصباح الراهب يغلبه.

(٤١) الاسبكرار: الطول والامتداد، والدرع هو قميص المرأة وهو مذكر، ودرع الحديد مؤنثة والجمع أدرع ودروع، والمجول: ثوب تلبسه الجارية الصغيرة (يقول) إلى مثلها ينبغى أن ينظر العاقل كلفا بها وحنينا إليها إذ طال قدها وامتدت قامتها بين من تلبس الدرع وبين من تلبس المجول، أى بين اللواتي أدركن الحلم وبين اللواتي لم يدركن الحلم. يريد أنها طويلة القد مديدة القامة، وهي بعد لم تدرك الحلم وقد ارتفعت عن الجواري الصغار(1).

<sup>(</sup>١) وهو اللازم الذي لا ينصب مفعولا تقول: ضاء الصبح.

<sup>(</sup>٢) فهو هنا واحد لا جمعا بدليل يسعى ويصلى. (٤) أى مراهقة.

وليس فسؤادي عن هواك بمنسل ٢ ٤ - تسلُّت عمايات الرَّجال عن الصَّبا نَصِيحٌ عَلَى تَعَذَالِه غير مُؤتل ٣٤ - ألا رُبِّ خصم فيك ألوى رددتُهُ

٤٤ - وَلَيْلِ كَمُوْجِ الْبَحْرِ مُرْخِ سُدُولُهُ

عَلَى بِأَنُواعِ الْهُسِمُسِومِ ليسبِستلي

(قوله) بين درع ومجول: تقديره بين لابسة درع وبين لابسة مجول فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

(٤٢) سلا فلان عن حبيبه يسلو سلوا، وسلى يسلى سليا، وتسلى تسليا، وانسل انسلاء: أي زال حبه من قلبه أو زال حزنه، والعماية والعمى: واحد والفعل عمى يعمى. زعم أكثر الأئمة أن في البيت قلبا تقديره تسلت الرجال عن عمايات الصبا، أي خرجوا من ظلماته وليس فؤادى بخارج من هواها، وزعم بعضهم أن (عن) في البيت بمعنى بعد تقديره انكشفت وبطلت ضلالات الرجال بعد مضى صباهم وفؤادى بعد في ضلالة هواها (تلخيص المعنى) أنه زعم أن عشق العشاق قد بطل وزال. وعشقه إياها باق ثابت لا يزول ولا يبطل.

(٤٣) الخُصِّم: لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث في لغة شطر من العرب، ومنه قوله تعالى: ﴿ هُلُ أَتَاكُ نَبَّأَ الْخُصُّم إِذْ تَسُورُوا الْمِحْرَابَ ﴾ (١١٠٠٠) ويثنى ويجمع في لغة الشطر الآخر من العرب(١)، ويجمع على الخصام والخصوم، والألوى: الشديد الخصومة. كأنه يلوى خصمه عن دعواه، والنصيح: الناصح، والتعذال والعذل: اللوم، والفعل عذل يعذل، والألو والائتلاء: التقصير، والفعل ألا يألو وائتلى يأتلى. (يقول) ألا رب خصم شديد الخصومة كان ينصحني على فرط لومه إياى على هواك غير مقصر في النصيحة واللوم رددته ولم أنزجر عن هواك بعذله ونصحه.

(وتحرير المعنى) أنه يخبرها ببلوغ حبه إياها الغاية القصوى حتى إنه لا يرتدع عنه بردع ناصح، ولا ينجع فيه لوم لائم، (وتقدير لفظ البيت) ألا رب خصم ألوى نصيح على تعذاله غير مؤتل رددته.

(٤٤) شبه ظلام الليل في هوله وصعوبته ونكارة أمره بأمواج البحر، والسدول الستور الواحد منها سبِدُل. والإرخاء إرسال الستر وغيره، والابتلاء: الاختبار، والهموم جمع الهم: بمعنى الحزن، وبمعنى الهمة والباء في قوله بأنواع الهموم بمعنى مع (يقول) ورب ليل يحاكى أمواج البحر في توحشه ونكارة أمره

<sup>(</sup>١) ومنه قوله تعالى في التثنية: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم...﴾.

٥٤ - فقلتُ له لما تمطى بصليه وأردف أغير جيازا وناه بكلكال

أيها الليلُ الطويلُ ألا انجلي بصبخ وما الإصباح منك بأمثل

وقد أرخى علىَّ ستور ظلامه مع أنواع الأحزان أو مع فنون الهم ليختبرنى أصبر على ضروب الشدائد وفنون النوائب أم اجزع منها؟

لما أمعن في النسيب(١) من أول القصيدة إلى هنا انتقل منه إلى التمدح بالصبر والجلد.

(٤٥) تمطى أي تمدد، ويجوز أن يكون منقولا من التمطط فقلبت إحدى الطاءين ياء كما قالوا: تظنن تظنيا، والأصل تظنن تظننا وقالوا: تقضى البازى تقضيا أي تقضض تقضيضا، والتمطط: التفعل من المط وهو المد. وفي الصلب ثلاث لغات مشهورة وهي: الصلَّب بضم الصاد وسكون اللام والصلَّب بضمهما والصلَّب بفتحهما، ومنه قول العَجَّاج يصف جارية:

ريا العظام في حمد قالخدم في صلب مثل العنان المؤدم ولغة غريبة وهي الصالب، قال العباس عم النبي يمدح النبي

(يقول) فقلت لليل لما مد صلبه يعنى لما أفرط طوله وأردف أعجازا ازدادت مآخيره امتدادا وتطاولا، وناء بكلكل يعنى أبعد صدره، أى بعد العهد بأوله (وتلخيص المعنى) قلت لليل لما أفرط طوله وناءت أوائله، وازدادت أواخره تطاولا، وطول الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد، والسهر المتولد منها، لأن المغموم يستطيل ليله، والمسرور يستقصر ليله(٢).

الانجلاء: الانكشاف. تقول جلوته فانجلى أى كشفته فانكشف.

(١) هو الغزل،

(١) من أصلاب الرجال الأشراف إلى أرحام السيدات العفيفات. (٣) خصوصا لمن كان معه أحباؤه.

٤٧- فيالك من ليل كأن نُجُومه بأمراس كستسان إلى ضُم جندل

٤٨- وقربة أقوام جعلت عصامها على كـاهل منى ذلول مُـرخل

والأمثل: الأفضل، والمثلى: الفضلى، والأماثل: الأفاضل (يقول) قلت له ألا أيها الليل الطويل انكشف وتنح بصبح أي ليزول ظلامك بضياء من الصبح ثم قال وليس الصبح بأفضل منك عندى لأنى أقاسى الهموم نهارا كما أعانيها ليلا، أو لأن نهارى أظلم في عينى لازدحام الهموم على حتى يجىء الليل وهذا إذا رويت وما الإصباح منك بأمثل وإن رويت فيك بأفضل كان المعنى وما الإصباح في جنبك أو في الإضافة إليك منك أفضل لما ذكرنا من المعنى. لما ضجر بتطاول ليله خاطبه وسأله الانكشاف، وخطابه ما لا يعقل يدل على فرط الوله وشدة التحير وإنما يستحسن هذا الضرب في النسيب والمراثى وما يوجب حزنا وكآبة ووجدا وصبابة.

الأمراس جمع مراس، وهو الحبل وقد يكون المرس جمع مرسة وهو الحبل أيضًا فتكون أمراس حينئذ جمع الجمع؛ وقوله بأمراس كتان من إضافة البعض إلى الكل أى بأمراس من كتان كقولهم: باب حديد، وخاتم فضة، وجبة خز، والأصمء: الصلب وتأنيثه الصماء والجمع الصم، والجندل: الصغر والجمع جنادل (يقول) مخاطبا الليل فيا عجبا لك من ليل كأن نجومه شدت بحبال من الكتان إلى صخور صلاب، وذلك أنه استطال الليل فيقول: إن نجومه لا تزال في أماكنها ولا تفرب فكأنها مشدودة بحبال إلى صخور صلبة وإنما استطال الليل لمعاناة اللهموم ومقاساة الأحزان فيه، وقوله بأمراس كتان: يعنى ربطت(۱)، فحذف الفعل لدلالة الكلام على حذفه، ومنه قول الشاعر:

سسسنا من الأباء شبياً فكلنا و ينتمن الى حسية في قوم هم غير واضلاله و ينتسب إلى حسية في قوم هم غير واضلاله العلى والتلاقة بالقدى الكلام عليه، ويروى ● كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل ● وهذا أعرف الروايتين وأيسرهما(٢) والإغارة: إحكام الفتل، ويذبل: جبل بعينه (يقول) كأن نجومه قد شدت إلى يذبل بكل حبل محكم الفتل.

لم يرو جمهور الأئمة هذه الأبيات الأربعة في القصيدة وزعموا أنها (5.4)

الى ربطت نجومه بأمراس كتان فلا تزول.

(١) وهكذا حفظناها ونحن طلبة في خمسينيات القرن الماضي (المحقق).

(\*)

لتأبط شرا أعنى وقربة أقوام إلى قوله وقد اغتدى، ورواها بعضهم في هذه القصيدة هنا، فالعصام: وقاء القربة (١)، والجمع العصم، والكاهل: أعلى الظهر عند مركب العنق فيه والجمع الكواهل، والترحيل: مبالغة الرحل، يقال رحلته إذا كررت رحله (يقول) ورب قربة أقوام جعلت وكاءها على ذلول قد رحل مرة بعد مرة أخرى منى. وفي معنى البيت قولان: أحدهما أنه تمدح بتحمل أثقال الحقوق ونوائب الأقوام من قرى الأضياف وإعطاء العفاة والعقل (الدية) عن القاتلين وغير ذلك، وزعم أنه قد تعود التحمل للحقوق والنوائب واستعار حمل القربة لتحمل الحقوق. الحقوق، ثم ذكر الكاهل لأنه موضع القربة من حاملها وعبر بكون الكاهل ذلولا مرحلا عن اعتياده تحمل الحقوق. والقول الآخر أنه تمدح بخدمته الرفقاء في السّقر، وحمله سقاء الماء على كاهل قد مرن عليه (١).

(٤٩) الوادى يجمع على الأودية والأوديات، والجوف باطن الشىء، والجمع القفار أجواف، والعير: الحمار والجمع الأعيار. والقفر: المكان الخالى والجمع القفار ويقال: أقفر المكان إقفارا إذا خلا، ومنه خبز قفار لا إدام له والذئب يجمع على النثاب والذياب والذوبان، ومنه قيل ذؤبان العرب للخبثاء المتلصصين، وأرض مذابة: كثيرة الذئاب وقد تذأبت الريح وتذاءبت إذا هبت من كل ناحية كالذئاب منابة إلى الموسم(٣) ويقول ألا إنى قد خلعت ابنى فإن جُر لم أضمن وإن بمنه ميأتى بابنه إلى الموسم(٣) ويقول ألا إنى قد خلعت ابنى فإن جُر لم أضمن وإن جُرٌ عليه لم أطلب فلا يأخذ بجرائره، وزعم أن الخليع في هذا البيت: المقامر، والمعيل الكثير العيال وقد عيل تعيلا فهو معيل إذا كثر عياله، والعواء: صوت الذئب وما أشبهه من السباع والفعل عوى يعوى عواء، زعم صنف من الأئمة أنه شبه الوادى في خلائه عن الإنس ببطن العير وهو الحمار الوحشى إذا خلا من العلف، وقيل: بل شبهه في قلة الانتفاع به بجوف العير لأنه لا يركب ولا يكون له لمعنى منف منهم أنه أراد كجوف الحمار هغير اللفظ إلى ما وافقه في المعنى لإقامة الوزن، وزعموا أن حمارا كان رحلا من بقية عاد وكان متمسكا بالتوحيد فسافر بنوه فأصابتهم صاعقة فأهلكتهم فأشرك بالله وكفر بعد

<sup>(</sup>٢) وهذا بعيد لأنه ملك ابن ملك.

<sup>(</sup>۱) الذي يشد فاها (فمها) لئلا يسيل منه الماء. (۲) كالأسواق كسوق مجنة وذي المجاز.

<sup>(</sup>٤) أي لا حليب له.

قليلُ الْغنى إنْ كُنْت لمنا تَمسولُ ومن يحترثُ حرثي وحرثك يهزل

٥ - فقلت له لمنا عوى: إن شأننا
 ١ - كلانا إذا ما نال شيئنا أفاته
 ٢ - وقد أغتدى والطير في وكناتها

ومن يحسرك حربي وحرب يهرب بمُنجــرد قـــيْــد الأوابد هيكل

التوحيد فأحرق الله أمواله وواديه الذى كان يسكن فيه فلم ينبت بعده شيئا فشبه امرؤ القيس هذا الوادى بواديه في الخلاء من النبات والإنس (يقول) ورب واد يشبه وادى حمار في الخلاء من النبات والإنس أو يشبه الجوع كالمقامر الذى كثر

عياله ويطالبه عياله بالنفقة وهو يصيح بهم ويخاصمهم إذ لا يجد ما يرضيهم.

(٥٠)قوله إن شاننا قليل الغنى يريد أن شاننا أننا قليل الغنى ومن روى طويل الغنى فمناه طويل طلب الغنى. وقد تمول الرجل إذا صار ذا مال ولما بمعنى لم(١) في البيت كما كانت قوله تعالى: ﴿ رَلَمًا يَعْلُم اللهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمُ ﴾ وال عمول المنكم فكذلك يقول قلت للذئب لما صاح: إن شأننا وأمرنا يقل غنانا إن كنت غير متمول كما كنت غير متمول، وإذا روى طويل الغنى فالمعنى قلت له إن شأننا أننا نطلب الغنى طويلا. ثم لا نظفر به إن كنت قليل المال، كما كنت قليل المال.

(٥١) أصل الحرث إصلاح الأرض وإلقاء البذور، ثم يستعار للسعى والكسب كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ﴾ (الشوى ١٠٠) الآية وهو في البيت مستعار. والاحتراث والحرث واحد (يقول) كل واحد منا إذا ظفر بشيء فوته على نفسه، أي إذا ملك شيئا أنفقه وبذره، ثم قال ومن سعى سعيى وسعيك افتقر وعاش مهزول العيش.

(٥٢) غدا يغدو غدوا واغتداء واحد، والطير جمع طائر. مثل الشِّرْب جمع شارب، والتجر جمع تاجر والركب جمع راكب، ثم يجمع على الطيور مثل بيت وبيوت، وشيخ وشيوخ، والوكنات: مواقع الطير واحدها وكنة وتقلب الواو همزة، فيقال: أكنة ثم تجمع الوكنة على الوكنات بضم الفاء وفتح العين(٢)، وعلى الوكنات بضم الفاء وسكون العين، وتُكسَّر(٢) على الوكن. وهكذا حكم فُعلَّة(ا) نحو ظلمة

<sup>(</sup>۱) تقـول لم يأت القطار وأنت لا تدرى أيجىء أم لا يجىء وتقـول لمَّ يأت القطار بمعنى أنه لم يأت وقد نأتي معدُ.

 <sup>(</sup>٢) فاء الكلمة هنا الواو وعين الكلمة الكاف - وانظر الميزان الصرفى في كتاب (شذا العُرِّف في فن الصرف) من تحقيقنا لأستاذ أساتذتى الشيخ/ أحمد الحملاوى.

<sup>(</sup>٢) أى تجمع جمع تكسير. (٤) أى ما كان على وزَّان فُعْلَة.

٥٣- مكراً صفراً مُقَبِل مُدُبِو مَعُدا كَجُلْمُود صَخُر حَظَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلَ

وظلمات وظلم. والمنجرد: الماضي في السير. وقيل بل هو قليل الشعر، والأوابد: الوحـوش وقـد أبد الوحش يأبد أبودا، ومنه تأبد الموضع إذا توحش وخـلا من القطان(١). ومنه قيل للفذ(٢) آبد لتوحشه عن الطباع، والهيكل: قال ابن دريد هو الفرس العظيم الجرم $^{(7)}$  والجمع هياكل.

(يقول) وقد أغتدى والطير بعد مستقرة على مواقعها التي باتت عليها على فرس ماض في السير قليل الرمل يقيد الوحوش بسرعة لحاقه إياها، عظيم الألواح والجرم (وتحرير المعنى) إنه تمدح بمعاناة دجى الليل وأهواله. ثم تمدح بتحمل حقوق المفاداة والأضياف والزوار ثم تمدح بطي الفيافي والأودية.

ثم أنشأ الآن يتمدح بالفروسية يقول: وربما باكرت الصيد قبل نهوض الطير من أوكارها على فرس هذه صفته، وقوله قيد الأوابد: جعله لسرعة إدراكه الصيد كالقيد لها، لأنها لا يمكنها الفوت منه، كما أن المقيد غير متمكن من الفوت

والهرب. (۵۲) الكر: العطف، يقال كر فرسه على عدوه أى عطفه، والكر والكرر والكرر مفعل جميعا الرجوع، يقال كر على قرنه يكر كرا وكرورا، المكر: مفعل من كر يكر، ومفعل يتضمن مبالغة، كقولهم فلان مسنَّعَرُ حَرْب، وفلان مقول ومصقع(٤)، وإنما جعلوه متضمنا مبالغة لأن مفعلا قد يكون من أسماء الأدوات(٥) نحو المعول والمكتل والمخرز فجعل كأنه أداة للكرور وآلة لسعر الحرب وغير ذلك، ومفر مفعل من فر يفر فرارا، والكلام فيه نحو الكلام في مكر، والجلمود والجلمد: الحجر العظيم الصلب والجمع جلامد وجلاميد، والصخر: الحجر، والواحدة صخرة، وجمع الصخر: صخور. والحط: إلقاء الشيء من علو إلى أسفل، يقال حطه يحطه فانحط، وقوله من عل: أي من فوق وفيه سبع لغات، يقال: أتيته من عل مضمومة اللام، ومن علو بفتح الواو وضمها وكسرها ومن على بياء ساكنة، ومن عال مثل قاض، ومن معال مثل معاد، ولغة ثامنة يقال من علا، وأنشد الفراء: باتت تنوش الحسوض نوشا من عسلا نوشا به تقطسع أج

(٥) أي أسماء الآلات.

<sup>(</sup>۲) أى المنفرد . أى بليغ . (۱) (۲) أى الجسد.

كمما زلت الصمفواء بالمستنزل ٤ ٥- كُميت يزلُ اللَّبدُ عن حال متنه

إِذَا جِاشَ فِيهِ حَمْيُهُ عَلَى مرجل ٥٥ - عَلَى الذَّبل جَيَّاشِ كَأَنَّ اهْتزَامَهُ

وقوله كجلمود صخر: من إضافة بعض الشيء إلى كله(١)، مثل باب حديد وجبة خز أى كجلمود من صخر (يقول) هذا الفرس مكرّ إذا أريد منه الكر، ومفر إذا أريد منه الفر، ومقبل إذا أريد منه إقبال، ومدبر إذا أريد منه إدبار، وقوله معا: يعني أن الكر والفر والإقبال والإدبار مجتمعة في قوته لا في فعله، لأن فيها تضادا، ثم شبهه في سرعة مره وصلابة خلقه بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان عال إلى حضيض.

(٥٤) زل الشيء يزل زليلا وأزللته أنا، والحال مقعد الفارس من ظهر الفرس، والصفواء والصفوان والصفاء: الحجر الصلب، والباء في قوله بالمتنزل للتعدية. (يقول) هذا الفرس الكميت يزل لبده عن متنه لانملاس ظهره واكتناز لحمه وهما يحمدان من الفرس كما يزل الحجر الصلب الأملس المطر النازل عليه، وقيل بل أراد الإنسان النازل عليه والتنزل والنزول واحد، والمتنزل في البيت صفة لمحذوف (٢) تقديره بالمطر المتنزل أو بالإنسان المتنزل (وتحرير المعنى) أنه لاكتناز لحمه وانملاس صلبه يزل لبده عن متنه. كما أن الحجر الصلب يزل المطر أو الإنسان عن نفسه وجر كميتا وما قبله من الأوصاف لأنها لمنجرد $(^{7})$ .

(٥٥) الذبول واحد والفعل ذبل يذبل، والجياش مبالغة جأئش وهو فاعل من جاشت القدر تجيش جيشا وجيشانا إذا غلت، وجاش البحر جيشا وجيشانا إذا هاجت أمواجه، والاهتزام: التكسر، والحمى: حرارة القيظ وغيره، والفعل حمى يحمى. والمرجل: القدر: من صفر(٤) أو حديد أو نحاس أو شبهه والجمع المراجل (وروي) ابن الأنباري وابن مجاهد عن ثعلب أنه قال: كل قدر من حديد أو صفر أو حجر أو خزف أو نحاس أو غيرها فهو مرجل. يقول تغلى فيه حرارة نشاطه على ذبول خلقه وضمر بطنه وكأن تكسر صهيله في صدره غليان قدر، جعله ذكي القلب نشيطا في السير والعدو على ذبول خلقه وضمر بطنه ثم شبه صهيلة بغليان القدر.

(٣)أى صفة لمجرور.

<sup>(</sup>١)إذ الجلمود قطعة من الصخر.

<sup>(</sup>٢)أى لموصوف محذوف.

<sup>(</sup>٤)نوع من النحاس - النحاس الأصفر.

أَثْرُنَ الْغُسَبَارُ بِالْكِدِيدِ الْمُسِرِكُلُ وَيُلُوى بِأَقُوابِ الْعَنِيفِ الْمُسِرِكُلُ

٥٦ - مسح إذا ما السابحات على الونى
 ٥٧ - يزلُ الغُلامُ الْخفُ عن صهواته

(٥٦)سح يسح قد يكون بمعنى صب يصب وقد يكون بمعنى انصب ينصب فيكون مرة لازما ومرة متعديا ومصدره إذا كان متعديا السح وإذا كان لازما السح والسحوح، تقول سع الماء فسع هو ومسع مفعل من المتعدى وقد قررنا أن مفعلا في الصفات يقتضى مبالغة فالمعنى أنه يصب الجرى والعدو صبا بعد صب، والسابح من الخيل الذي يمد يديه في عدوه شبه بالسابح في الماء. والوني: الفتور والفعل وني يني ونيا ووني، والكديد: الأرض الصلبة المطمئنة، والمركل من الركل وهو الدفع بالرجل والضرب بها والفعل منه ركل يركل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «فركلني جبريل» والتركيل التكرير والتشديد والمركل: الذي يركل مرة بعد أخرى (يقول) يصب هذا الفرس عدوه وجريه صبا بعد صب أى يجيء به شيئا بعد شيء إذا أثارت جياد الخيل التي تمد أيديها في عدوها الغبار في الأرض الصلبة التى وطئت بالأقدام والمناسم والحوافر مرة بعد أخرى في حال فتورها في السير وكلالها (وتحرير المعنى) أنه يجىء يجرى جريًا بعد جرى إذا كلت الخيل السوابح وأعيت وأثارت الغبار في مثل هذا الموضع، وجر مسحا لأنه صفة الفرس المنجرد(١) ولو رفع لكان صوابا، وكان حينئذ خبر مبتدأ محذوف تقديره هو مسح: ولو نصب لكان صوابا أيضا وكان انتصابه على المدح والتقدير أذكر مسحا أو أعنى مسحا(٢)، وكذلك القول فيما قبله من الصفات نحو كميت. يجوز في كل هذه الألفاظ الأوجه الثلاثة من الإعراب ويروى المرحل(٣).

(٥٧) الخف: الخفيف، والصهوة: مقعد الفارس من ظهر الفرس والجمع: الصهوات، وفعلة تجمع على فعلات بفتح العين إذا كانت اسما نحو شعرة وشعرات وضرية وضربات إلا إذا كانت عينها واوا أو ياء أو مدغمة في اللام فإنها تسكن حينئذ نحو بيضة وبيضات وعورة وعورات وحبة وحبات، فإذا كانت صفة تجمع على فعلات مسكنة العين أيضا نحو ضخمة وضَحْمات وخدلة وخدلات. ألوى بالشيء: رمى به. وألوى به: ذهب به، والعنيف: ضد الرفيق.

(يقول) إن هذا الفرس يزل ويزلق الغلام الخفيف عن مقعده من ظهره

<sup>(</sup>١) لأن صفة الاسم المجرور مجرورة مثله. (٢) وكذلك أمدح مسحا. (٢) بدل: المركل.

ويرمى بثياب الرجل العنيف الثقيل، يريد أنه يزلق عن ظهره من لم يكن جيد الفروسية عالما بها ويرمى بأثواب الماهر الحاذق في الفروسية لشده عدوه وقرط مرحه في جريه، وإنما عبر بصهواته ولا يكون له إلا صهوة واحدة لأنه لا لبس فيه فجرى الجمع والتوحيد مجرى واحد عند الإشباع لأن إضافتها إلى ضمير الواحد تزيل اللبس كما يقال رجل عظيم المناكب وغليظ المشافر ولا يكون له إلا منكبان وشفتان. ورجل شديد مجامع الكتفين ولا يكون له إلا مجمع واحد، ويروى يطير الغلام: أي يطيره، ويروى يزل الغلام الخف بفتح الياء من يزل ورفع الياء(١) من يزل ورفع الغلام فيكون فعلا لازما(٢).

(۵۸) الدرير من در يدر وقد يكون لازما ومتعديا<sup>(۱۲)</sup>، يقال درت الناقة اللبن وتدر اللبن، ثم الدرير ههنا يجوز أن يكون بمعنى الدر من در إذا كان متعديا والفعيل يكثر مجيئه بمعنى الفاعل نحو قادر وقدير<sup>(1)</sup> وعالم وعليم، ويجوز أن يكون بمعنى المدر من الإدرار وهو جعل الشىء دارا، وقد يكثر الفعيل بمعنى المفعل كالحكيم بمعنى المحكم والسميع بمعنى المسمع، ومنه قول عمرو بن معديكرب:

أمن ريحانة الداعى السمعيع يؤرقني وأصحابي هجوع أي المسمع، والخدروف: حصاة مثقوبة يجعل الصبيان فيها خيطا فيديرها الصبي على رأسه. شبه سرعة هذا الفرس بدوران الحصاة على رأس الصبية وقد والوليد: الصبي والجمع الولدان. وجمع خذروف خذاريف، والوليدة، الصبية وقد يستعار للأمة والجمع الولائد، والإمرار: إحكام الفتل. (يقول) هو يدر العدو والجرى أي يديمهما ويواصلهما ويتابعهما ويسرع فيهما إسراع خذروف الصبي إذا حكم فتل خيطه وتتابعت كفاه في فتله وإدارته بخيط قد انقطع، ثم وصل وذلك أشد لدورانه لانملاسه ومرونه على ذلك.

(وتحرير المعنى) أنه مديم السير والعدو متابع لهما، ثم شبهه في سرعة مره وشدة عدوه بالخذروف في دورانه إذا بولغ في فتل خيطه وكان الخيط موصلا، ويسوغ في إعراب درير ما ساغ في إعراب مسح من الأوجه الثلاثة(°).

<sup>(</sup>۱) أي ضمها.

<sup>(</sup>٣) الفعل المتعدى الذي ينصب مفعولا فأكثر. (٤) قادر اسم فاعل وقدير صيغة مبالغة.

<sup>(</sup>٥) أي الرفع والنصب والجر أو أكثر.

وإرخاء سرحان وتقريب تسفل بضاف فويق الأرض ليس بأعرل مداك عروس أو صلاية حنظل

9 ٥- لَهُ أَيْطُلا ظَنِي وسَاقًا نَعَامِةَ 9 - صَلِيعٍ إِذَا اسْتَدْبُرْتَهُ سَدَّ فَرْجَهُ 1 - كَأَنَّ عَلَى الْمَتْنَيْنِ مِنْهُ إِذَا انْتَحَى

(٥٩) الأيطل والأطال والأطال: الخاصرة والجمع الأيطل والآطال، أجمع البصريون على أنه لم يأت على فعل من الاسماء إلا أبل، ومن الصفات إلا بلز وهي الجارية التارة السمينة الضخمة. وحكى الكوفيون أطلا من الأسماء أيضا فقد اتفق الفريقان(١) على اقتصار فعل على هذه الثلاثة، والظبي يجمع على أظب وظباء، والساق على الأسواق والسوق، والنعامة تجمع على النعامات والنعام والنعائم، والإرخاء: ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدواب، والسرحان: الذئب، والتقريب: وضع الرجلين موضع اليدين في العدو، والتتفل. ولد الثعلب، شبه خاصرتي هذا الفرس بخاصرتي الظبي في الضمور، وشبه ساقيه بساقي النعامة في الانتصاب والطول، وعدوه بإرخاء الذئب، وتقريبه بتقريب ولد الثعلب، فجمع أربع تشبيهات في هذا البيت.

(١٠) الضليع: العظيم الأضلاع المنتفخ الجنبين والجمع الضلعاء، والمصدر الضياعة، والفعل ضلع يضلع والاستدبار: النظر إلى دبر الشيء، وهو مؤخره وتتبع دبر الشيء والفرج الفضاء بين اليدين والرجلين، والجمع الفروج، والضفو: السبوغ والتمام والفعل ضفا يضفو أراد بذنب ضاف حذف الموصوف اجتزاء بدلالة الصفة عليه كقولهم مررت بكريم أي بإنسان كريم، وفويق تصغير فوق وهو تصغير التقريب(٢) مثل قُبَيل وبعيد في تصغير قبل وبعد والأعزل الذي يميل عظم ذنبه إلى أحد الشقين (يقول) هذا الفرس عظيم الأضلاع منتفخ الجنبين إذا نظرت إليه من خلفه رأيته قد سد الفضاء الذي بين رجليه بذنبه السابغ التام الذي قرب من الأرض وهو غير مائل إلى أحد الشقين فسبوغ ذنبه من دلائل عتقه وكرمه وشرط كونه فويق الأرض لأنه إذا بلغ الأرض وطئه برجليه وذلك عيب لأنه ربما عثر به واستواء عشيب ذنبه أيضا من دلائل العتق والكرم.

(١١) المتنان تثنية متن وهما ما عن يمين الفقار وشماله والانتحاء الاعتماد

<sup>(</sup>١) البصريون والكوفيون وانظر ما اختلفا فيه في كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطى من تحقيقنا.

إذ التصغير يأتي لعدة معان منها التقريب كما هنا والتدليل مثل وُليد والتحقير مثل رُجَيل الخ.

٣٣- كَأَنَّ دَمَاء الْهَادِيات بِنَحْرِه عُلَّالَة مِنَاء بِشَيْب مُرِجَلَ ٣٣- فَعَرُ لِنَا سِرُبٌ كَأَنَّ نِعَاجِـهُ عَلَادًارِي دُوارِ فِي مُلِلاً مَلَادًا مِلْدَيْلِ

والقصد والمداك: الحجر الذى يسحق به الطيب وغيره والذى يسحق عليه أيضا مداك، والدوك: السحق به، الفعل منه داك يدوك دوكا، والصلاية: الحجر الأملس الذى يسحق عليه شيء كالهبيد وهو حب الحنظل (ويروى) كأن سراته لدى البيت قائما، والسراة: أعلى الظهر، والجمع السروات ويستعار لعلية الناس، وسراة النهار: أعلى مداه، والسرو الارتفاع في الحد والشرف والفعل منه سرا يسرو وسرى يسرى وسرو يسرو، ونصب قائما على الحال، شبه انملاس ظهره واكتنازه باللحم بالحجر الذى تسحق العروس به أو عليه الطيب، أو بالحجر الذى يكسر عليه الحنظل ويستخرج حبه وخص مداك العروس لحدثان عهدها بالسحق للطيب،

(٦٢) الدم يثنى بالدمان والدميان، ومنه قول الشاعر:

فأ والجمع دماء ودمى، والتصغير دُمَى والقطعة منه دمة حكاها الليث، وقد دمى الشيء يدمى: إذا تلطخ. وأدميته أنا ودميته، والهاديات: المتقدمات والأوائل وسمى المتقدم هاديا لأن هادى القوم يتقدمهم. ومنه قيل لعنق الفرس هادى، لأنه يتقدم على سائر جسده، وعصارة الشيء ما خرج منه عند عصره والترجل تسريح الشعر، والمرجل المسرح بالمشط (يقول) كأن دماء أوائل الصيد والوحش على نحر هذا الفرس عصارة حناء خضب بها شيب مسرح، شبه الدم الجامد على نحره من دماء الصيد بما جف من عصارة الحناء على شعر الأشيب وأتى بالمرجل الإقامة القافية.

(٦٣) عَنَّ: أى عرض وظهر، والسرب: القطيع من الظباء أو القطأ أو مها أو بقر أو خيل والجمع الأسراب، والنعاج اسم لإناث الضأن وبقر الوحش وشاء الجبل الواحدة نعجة وجمع التصحيح(١) نعجات، والمراد بالنعاج في البيت إناث بقر الوحش وبالسرب القطيع منها، والعذراء: البكر التي لم تمس والجمع عذارى والدوار حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله تشبيها بالطائفين حول الكعبة إذا نأوا عن الكعبة. والملاء جمع ملاءة، وإنما تسمى ملاءة إذا كانت لفقين، والمذيل: الذي أطيل ذيله وأرخى (يقول) فعرض لنا وظهر قطيع من بقر الوحش

<sup>(</sup>١) يقصد جمع المؤنث السالم.

بجيد مُعِمُ في العشيرة مُحُول جسواحسرُها في صَسرة لم تُزيُل درَاكَا وَلَمْ يُنْضَحُ جَاءِ فَسُيْعَصل ٦٤ - فَأَدْبُرْنَ كَالْجَزْعِ المفصَل بيننة
 ٦٥ - فَأَلْحُ فَنَا بِالْهَادِيَات وَدُونَهُ
 ٦٦ - فَعَادَى عَدَاءُ بَيْنَ ثُورُ وَنَعُجَة

كأن انات ذلك القطيع نساء عـذارى يطفن حول حجـر منصوب يطاف حـوله في مـلاء طويل ذيولهـا، وشبـه المهـا في بيـاض ألوانهـا بالعـذارى لأنهن مـصـونات في الخـدور لا يغير ألوانهن حـر الشـمس وغيره. وشبـه طول أذيالها وسبـوغ شعـرهـا بالملاء المذيل، وشبـه حسن مشيها بحسن تبختر العذارى في مشيهن.

(٦٤) الجزع: الخرز اليمانى، الجيد: العنق والجمع الأجياد ورجل أجيد طويل العنق، وجمعه جيد، والمعم: الكريم الأعمام، والمخول: الكريم الأخوال وقد أعم وأخول إذا كرم أعمامه وأخواله: وهذا من الشواذ لأن القياس من أفعل فهو مفعل. وهما أفعل مفعل (يقول) فأدبرت النعاج كالخرز اليمانى الذى فصل بينه بغيره من الجواهر في عنق صبى كرم أعمامه وأخواله. شبه بقر الوحش بالخرز اليمانى لأنه يسود طرفه وسائره أبيض، وكذلك بقر الوحش أكارعها وخدودها وسائرها أبيض، وشرط كونه في جيد معم مخول لأن جواهر قلادة مثل هذا الصبى أعظم من جواهر قلادة غيره، وشرط كونه مفصلا لتفرقهن عند رؤيته.

(70) الهاديات: الأوائل المتقدمات والجواحر المتخلفات، وقد جحر أى تخلف، والصرة: الجماعة، والصرة: الصيحة (۱) ومنه صرير القلم وغيره، والزيل والتزييل التفرق، والنزيل والانزيال التفرق (يقول) فألحقنا هذا الفرس بأوائل الوحش ومتقدماته وجاوز بنا متخلفاته فهى دونه أى أقرب منه في جماعة لم تتفرق أو صحبة (وتلخيص المعنى) أنه يلحقنا بأوائل الوحش ويدع متخلفاته ثقة بشدة جريه وقوة عدوه، فيدرك أوائلها وأواخرها مجتمعة لم تتفرق بعدُ، يريد أنه يدرك أوائلها قبل تفرق جماعة الم عدوه.

(٦٦) المعاداة والعداء: الموالاة، والثور يجمع على الثيران والثيرة والثورة والثورة والثيرات والثيرات والثيرات والثيرات والثيرات والثيرات والثيرات والدراك. المتابعة (يقول) فوالى بين ثور ونعجة من بقر الوحش في طلبق واحد ولم يعرق عرفا مفرطا يغسل جسده، يريد أنه أدركهما وقتلهما في مطلق واحد قبل أن يعرق عرفا مفرطا أي أدركهما دون معاناة مشقة ومقاساة

<sup>(</sup>١) فيكون من المشترك اللفظي.

حَفَلُ طُهَاةُ اللَّحُم مِنْ بَيْنِ مُنْضِج
 حَسَفُ شَصِواء أَوْ قَدَيْرِ مَعَجُل مَعَدَّلُ وَنَهُ
 حَرَّخُنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَقُصُرُ دُونَهُ
 حَرَّخُنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَقُصُرُ دُونَهُ
 وباتَ بعيني قَائِمًا غَيْر مُرسل
 وميضة
 كَلْمُع الْيَسَدَيْنِ في حسبي مُكلل

شدة، نسب فعل الفارس إلى الفرس لأنه حامله وموصله إلى مراده (يقول) صاد هذا الفرس ثورا ونعجة في طلق واحد، ودراكا أي مداركة.

(٦٧) الطهو والطهى: الإنضاج، والفعل طها يطهو وطهى يطهى، والطهاة جمع طام كالقضاة جمع قاض والكفاة جمع كاف، والإنضاج يشتمل على طبخ اللحم وشيه، والصفيف: المصفوف على الحجارة(۱) لينضج. والقدير: اللحم المطبوخ في القدر (يقول) ظل المنضجون اللحم وهم صفنان صنف ينضجون شواء. مصفوفا على الحجارة في النار، وصنف يطبخون اللحم في القدر، يقول كثر الصيد فأخصب القوم فطبخوا واشتووا، (ومن) في قوله من بين منضج للتفصيل والتفسير(۲) كقولهم هم من بين عالم وزاهد، يريد أنهم لا يعدون الصنفين كذلك أراد لم يُعدُ طهاة اللحم الشاوين والطباخين.

(٦٨)الطرف: اسم لما يتحرك من أشفار العين وأصله التحرك والفعل منه طرف يطرف، والقصور: العجز، والفعل قصر يقصر، والترقى والارتقاء والرقى واحد، والفعل من الرقى رقى يرقى فاما رقى يرقى فهو من الرقية وقد رقيته أنا: أى حملته على الرقى (يقول) ثم أمسينا وتكاد عيوننا تعجز عن ضبط حسنه واستقصاء محاسن خُلْقه، ومتى ما ترقت العين في أعالى خُلْقه وشخصه نظرت إلى قوائمه (وتلخيص المعنى) أنه كامل الحسن رائع الصورة وتكاد العيون تقصر عن كنه حسنه. ومهما نظرت العيون إلى أعالى خلقه شبهت النظر إلى أسفله.

(٦٩) يقول: بات مسرجا ملجما قائما بين يديٌّ غير مرسل المرعى.

أصاح: أراد أصاحب أي يا صاحب فرخم (7) كما تقول في ترخيم (7)

<sup>(</sup>١)هي الحجارة المحماة بالنار وكان العرب يشوون عليها اللحم.

<sup>(</sup>٢) انظر معانى من في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك من تحقيقنا.

<sup>ُ ` ( )</sup> الترخيم حذف آخر المنادى وانظر لغة من ينتظر ومن لا ينتظر في شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - من تحقيقنا .

حارث يا حار، وفي ترخيم مالك يا مال، ومنه قراءة من قرأ (ونادوا يا مال ليقض **علینا ریك)** ومنه قول زهیر:

يا حسارٍ لا أرمسين منكسم بداهية لم يلق ها سوقة قبلي ولا ملك أراد يا حارث والألف(١) نداء للقريب دون البعيد تقول أزيد إذا كان زيد حاضرا قريبا منك. ويا: نداء للبعيد والقريب، وأيَّ وأيا وهيا لنداء البعيد، وأومض البرق لمع وتلألأ، واللمع: التحريك والتحرك جميعا، والحبى السحاب المتراكم سمى بذلك لأنه حبى بعضه إلى بعض فتراكم وجعله مكللا لأنه صار أعلاه كالإكليل لأسفله، ومنه قولهم كللت الرجل إذا توجته(٢) وكللت الجفنة ببضعات اللحم إذا جعلته كالإكليل لها (ويروى) مكلل بكسر اللام وقد كلل تكليلا وأنكل انكلالا: إذا تبسم (يقول) يا صاحبي هل ترى برها أريك لمعانه وتلألؤه وتألقه في سحاب متراكم صار أعلاه كالإكليل لأسفله أو في سحاب متبسم بالبرق يشبه برقه تحريك اليدين. أراد أنه يتحرك تحركهما، وتقدير البيت أريك وميضه في حبى مكلل كلمع اليدين. شبه لمعان البرق وتحركه بتحرك اليدين. وقد فرغ من وصف الفرس والآن أخذ في وصف المطر فقال:

(٧١) السنا: الضوء، والسناء، الرفعة. والسليط: الزيت، ودهن السمسم سليط أيضا، وإنما سميا سليطا لإضاءتهما السراج(٢)، ومنه السلطان لوضوح أمره، والنبال جمع ذبالة. وهي الفتيلة(٤) وقد يثقل فيقال ذبّال (يقول) هذا البرق يتلألأ ضوُّوَّه فهو يشبه في تحركه لم اليدين أو مصابيح البرهبان أميلت فتائلها بصب الزيت عليها في الإضاءة، يريد أن تحرك البرق يحكى تحرك اليدين وضوُّوُّه يحكى ضوء مصباح الراهب إذا أنعم صب الزيت عليه فيضىء، وزعم أكثر الناس أن قوله أمال السليط بالذبال المفتل من المقلوب وتقديره أمال الذبال بالسليط إذا صبه عليه، وقال بعضهم إن تقديره أمال السليط مع الذبال المفتل، يريد أنه يميل المصباح إلى جانب فيكون أشد إضاءة لتلك الناحية من غيرها.

<sup>(</sup>١) في قوله أصاح فالألف حرف نداء للقريب.

<sup>(</sup>٢) إذا ألبسته التاج.

<sup>(</sup>٣) كانوا يضيئون المصابيح في الأزمنة القديمة بأنواع من الزيوت.

<sup>(</sup>٤) فتيلة المصباح التي يكون فيها اللهب.

وَبِيْنَ الْعُدَيْبِ بُعْدَ مَا مُسَتَأَمَّلَى وأَيْسَرُهُ عَلَى السِّتَارِ فَسِدَبُلِ يكُبُّ علَى الأَذْقَانِ دُوْحِ الكِنهُ بِل  ٧٢ - قعدت له مع صحبتى بين ضارح
 ٧٣ - على قطن بالشيم أيمن صوبه على قطن بالشيم أيمن صوبه ٤٧ - فأضحى يسمع الماء حول كتيفة

(٧٢) ضارج والعذيب: موضعان وُبُعْدَ ما أصله بَعُدَ ما فخففه، فقال بعد وما زائدة وتقديره بعد متأملى (يقول) قعدت وأصحابى للنظر إلى السحاب بين هذين الموضعين فبعد متأملى وهو المنظور إليه بعد السحاب الذى كنت أنظر إليه وأرقب مطره وأشيم برقه، يريد أنه نظر إلى هذا السحاب من مكان بعيد فتعجب من بعد نظره، وقال بعضهم إن (ما) في البيت بمعنى الذى وتقديره بعد ما هو متأملى فحذف المبتدأ الذى هـو (هو)، وتقديره على هذا القول بعد السحاب الذى هو متأملى.

(٧٢) ويروى علا قطنا من علا يعلو علوا: أى علا هذا السحاب، القطن: جبل، وكذلك الستار ويذبل جبلان وبينهما وبين قطن مسافة بعيدة. والصوب المطر: وأصله مصدر صاب يصوب صوبا: أى نزل من علو إلى أسفل، والشيم، النظر إلى البرق مع ترقب المطريقول: أيمن هذا السحاب على قطن وأيسره على الستار ويذبل. يصف عظم السحاب وغزارته وعموم جوده، وقوله بالشيم: أراد أى إنما أحكم به حدسا وتقديرا لأنه لا يُرى ستار ولا يذبل وقطن معا.

(٧٤) الكب: إلقاء الشيء على وجهه والفعل كَبَّ يَكُبُّ، وأما الإكباب فهو خرور الشيء على وجهه وهذا من النوادر لأن أصله متعد إلى المفعول به ثم لما نقل بالهمزة إلى باب الإفعال قصر عن الوصول إلى المفعول به، وهذا عكس القياس المطرد لأن ما لم يتعد إلى المفعول في الأصل بتعدى إليه عند النقل بالهمزة إلى باب الأفعال، نحو قعد وأقعدته وقام وأقمته وجلس وأجلسته، ونظير كب وأكب عرض وأعرض لأن عرض متعد إلى المفعول به لأن معناه أظهر، وأعرض لازم، لأن معناه ظهر ولاح، ومنه يقول عمرو بن كلثوم:

فأعرضت اليمامة واشمخرت كاسياف بأيدي مصلتينا

والذقن: مجتمع اللحيين، والجمع الأذقان، والأذقان: مستعار في البيت للشجر، والدوحة: الشجرة العظيمة والجمع دُوْح: والكَنّهَبُل بضم الباء وفتحها فَانْزَلَ مِنْهُ الْعُصِمِ مِنْ كُلِّ مِنْزِلَ ٧٥- ومُسرُ على القنان من نفيانه ولا أطُمَا إلا مسشيداً بجندل ٧٦- وتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكُ بِهَا جِذُعُ نَخْلَةً كسبسيسر أُناس في بجساد مُسرَمَل ٧٧- كــأنَّ ثَبــيــراً في عَــرانين وبَله

ضرب من شجر البادية (يقول) فأضحى هذا الغيث أو السحاب يصب الماء فوق الموضع المسمى بكتيفة ويلقى الأشجار العظام من هذا الضرب الذى يسمى كنهبلا على رءوسها (وتلخيص المعنى) أن سيل هذا الغيث ينصب من الجبال والآكام فيقطع الشجر العظام (ويروى) يسح الماء من كل فيقة. أى بعد كل دقيقة، والفيقة من الفواق: وهو مقدار ما بين الحلبتين، ثم استعاره لما بين الدفعتين من المطر.

(٧٥) القنان: اسم جبل لبنى أسد، والنَّفيان: ما تطاير من قطر المطر وقطر الدلو ومن الرمل عند الوطء ومن الصوف عند النفش وغير ذلك. والعصم جمع أعصم: وهو الذي في أحدى يديه بياض من الأوعال(١) وغيرها، والمنزل: موضع الإنزال (يقول) ومر على هذا الجبل، مما تطاير وانتشر وتناثر من رشاش هذا الغيث فأنزل الأوعال العصم من كل موضع من هذا الجبل لهولها من وقع قطره على الجبل وفرط انصبابه.

(٧٦) تيماء: قرية عادية (٢) في بلاد العرب، والجذع يجمع على الأجذاع والجذوع والنخلة على النخلات والنخل والنخيل، والأطم: القصر والأطم الأزج والجمع الآطام، والشيد: الجص(٣)، والشيد الرفع وعلو البنيان والفعل منه شاد يشيد. والجندل: الصخر والجمع الجنادل (يقول) لم يترك هذا الغيث شيئا من جذوع النخل برقية تيماء ولا شيئا من القصور والأبنية إلا ما كان منها مرفوعا بالحجارة والجص.

(٧٧) ثبير: جبل بعينه، والعرنين: الأنف، وقال جمهور الأئمة: هو معظم الأنف، والجمع العرانين ثم استعار العرانين لأوائل المطر لأن الأنوف تتقدم الوجوه، والبجاد: كساء مخطط والجمع البُجُد، والتزميل: التلفيف بالثياب، وقد زملته بثياب فتزمل بها، أي لففته فتلفف بها، وجر مزملا على جوار بجاد(١) وإلا

<sup>(</sup>١) تيس الجبل أى ذكر الأروَى نوع من المعز الجبلية.

<sup>(</sup>٢) قرية قديمة. (٤) ويقال له مجرور بالمجاورة. (٣) من مواد البناء.

٧o

مِن السِّيْلِ وَالْغُشِاءِ فلكةً مغزل نُزُولُ الْيماني ذي الْعياب الْمُحمَّل ٨٧- كَأَنَّ ذُرَىٰ رَأْسِ الْمُجَيْمِرِ غُدُوةَ
 ٩٧- وَأَلْقَى بصحَراء الْغَبِيط بعَاعَهُ

فالقياس يقتضى رفعه لأنه وصف (كبيرُ أناس). ومثله ما حكى عن العرب من قولهم جُحْرُ ضَبُّ خُرب، جر خرب بالمجاورة، ومنه قول الأخطل:

جــزى الله عنى الأعــورين مــلامــة وفــروة ثغــر الثــورة المتـضاجم جر المتضاجم على جوار الثورة، والقياس نصبه، لأنه صفة ثغر، ونظائرها كثيرة، والوبل جمع وابل. وهو المطر الغزير العظيم القطر ومثله شارب وشرب وراكب وركب وغيرهما، والوبل أيضا مصدر وبلت السماء تبل وبلا إذا أتت بالوابل (يقول) كأن ثبيرا في أوائل مطر هذا السحـاب سيد أناس قد تلفف بكساء مخطط، شبه تغطيته بالغثاء بتغطى هذا الرجل بالكساء.

(٧٨) الذروة: أعلى الشيء والجمع الذرى، والمجيمر: أكمة بعينها، والغثاء ما جاء به السيل من الحشائش والشجر والكلأ والتراب وغير ذلك. والجمع الأغثاء، والمغزل بضم الميم وفتحها وكسرها معروف والجمع المغازل<sup>(١)</sup>، وفلكة مفتوحة الفاء (يقول) كأن هذه الأكمة غدوة مما أحاط بها من أغثاء السيل فلكة مغزل. شبه استدارة هذه الأكمة بما أحاط بها من الأغثاء باستدارة المغزل وإحاطتها بها إحاطة المغزل.

(٧٩) الصحراء تجمع على الصحارى والصحاري معا والغبيط هنا: أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاها، وسميت غبيطا تشبيها بغبيط البعير، والبعاع: الثقل وقوله نزول اليمانى: أي نزول التاجر اليمانى(٢)، والعياب جمع عيبة الثياب (يقول) ألقى هذا الحى ثقله بصحراء الغبيط فأنبت الكلأ وضروب الأزهار وألوان النبات فصار نزول المطر به كنزول التاجر اليمانى صاحب العياب المحصل من الثياب حين نشر ثيابه يعرضها على المشترين، شبه نزول هذا المطر بنزول التاجر وشبه ضروب النبات الناشئة من هذا المطر بصنوف الثياب التى نشرها التاجر عند عرضها للبيع، وتقدير البيت وألقى ثقله بصحراء الغبيط فنزل به نزولا مثل نزول التاجر اليمانى صاحب العياب من الثياب.

<sup>(</sup>١)كانت آلة يغزل الشخص بها القطن أو الصوف ليجعله خيوطا.

<sup>(</sup>٢) فحذف الصفة وأقام الموصوف مكانها.

صبحن سلاف من رحيق صفلفل بأرجائه القصوى أنابيش عُنصا

٨- كَأَنَّ مَكَاكِيَّ الْجَرَاءِ غُدِيَةً
 ٨٠- كَأْنَ السَّبَاعِ فيه غَرْقي عشيَّةً

(^^) المكاء: ضرب من الطير، والجمع المكاكى، والجواء: الوادى، والجمع المحاكم، وغدية: تصغير غدوة أو غداة، والصبح: سقى الصبوح، والاصطباح، والتصبح. شرب الصبوح(1)، والسلاف: أجود الخمر وهو ما انعصر من العنب من غير عصر، والمفلفل: الذى ألقى فيه الفلفل. يقال: فلفلت الشراب فلفله فلفلة فأنا مُفلَّفل والشراب مُفلَّفل (يقول): كان هذا الضرب من الطير سقى هذا الضرب من الخمر صباحا في هذه الأودية، وإنما جعلها كذلك لحدة ألسنتها وتتابع أصواتها ونشاطها في تغريدها، لأن الشراب المفلفل يحذى اللسان ويسكر، فجعل نشاط الطير كالسكر، وتغريدها بحدة ألسنتها من حَذَى الشراب المفلفل إياها.

(١٨) الغرقى: جمع غريق مثل مرضى ومريض وجرحى وجريح، والعشى والعشية: ما بعد الزوال<sup>(٢)</sup> إلى طلوع الفجر وكذلك العشاء، والأرجاء: النواحى، الواحد رجا مقصور والتثنية رجوان، والقصوى والقصيا تأنيث الأقصى وهو الأبعد والياء لغة نجد والواو لغة سائر العرب والأنابيش أصول النبت سميت بذلك لأنها يُنبش عنها واحدتها أنبوشة، والعنصل: البصل البرى، يقول: كأن السباع حين غرقت في سيول هذا المطر عشيا أصول البصل البرى، شبه تلطخها بالطين والماء الكدر بأصول البصل البرى، لأنها متلطخة بالطين والتراب.

(تمت) قصيدة امرئ القيس، وهي الأولى من القصائد السبع بشرح الزوزني رحمه الله تعالى.



<sup>(</sup>١) وعكسه الغبوق.

<sup>(</sup>٢) زوال الشمس عن كبد السماء،

## (المُعلَقة (إلثانية

## لطرفة بن العبد البكرى

حدًّ ش(۱) المُفضلُ بن محمد بن يَعلَى الضّبيُّ أن طَرَفَة بن العبد بن سُفْيَان بن سَعْد بن مالك بن ضُبَيْعَة بن قَيْس بن ثَعلَبة بن عُكاية بن صَعب بن علي بن بكر ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمي بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَد بن عدنان كان في حسب كريم، وَعَدَد كثير، وكان شاعرًا جَريئًا على الشعر، وكانت أُختُه عند عَبْد عَمْرو بن بشر بن عَمْرو بن مَرْثُد بن سعد بن مالك ابن ضُبَيْعَة بن قَيْس، وكان عَبْد عمرو سيد أهل زمانه، وكان من أكرم الناس على عَمْرو بن هند الملك، فشكت أُختُ طَرَفَة شيئًا من أمر زوجها إلى طَرَفَة، فعاب عبد عمرو وَهَجاه، وكان من هجائه إياه أن قال:

وَلاَ خَيْرَ وَ يِهِ غَيْرَ أَنَّ لَهُ غَنَى وَأَنَّ لَهُ كَشَحَا إِذَا قَامُ أَهُضَمَا وَلاَ خَيْرَ وَلاَ خَيْرَ أَنَّ لَهُ عَنْيَ وَأَنَّ لَهُ كَالِهُ مَا وَلاَ خَيْرُ سَرَارَةً مُلْهَ مَا لَا تَطْلُلُ نَسَاءُ الْحَيُّ يُعْكُفُنُ حَوْلَـهُ يَقُلُنَ عَسِيبٌ مِنْ سَرَارَةً مُلْهَ مَا

يَعْكُفُنَ: أي يَطُفُنَ، والعَسيب: أغصان النخل، وسَرَارَةُ الوادي: قرارته وأنعمه وأجَودُه نبتًا، والملهم: قرية باليمامة.

فبلغ ذلك عمرو بن هند الملك، ورواه، فخرج يَتَصَيَّدُ ومعه عبد عَمرو، فرمى حمارًا فَعَقره، فقال لعبد عمرو: انزل فَاذَبَحَه، فعالجه فأغياه، فضحك الملك وقال: لقد أبصرك طرَفَة حيث يقول: وأنشد «وَلا خَيْرَ فيه» وكان طرَفَة قد هجا قبل ذلك عمرو بن هند، فقال فيه:

فَلَيْتَ ثَلَنَا مَكَانَ الْمَلْكِ عَصَمَ رِو مِنَ الزَّمِ رَاتِ أَسْبِلُ قَادِمَ اهَا مَنَ الزَّمِ رُكَ إِنْ قَابُوسَ ابْنَ هَنْدِ لَمُ مُتَ الدَّهُ رَفِي زَمَ نِ رَخِييَ قَسَمُتَ الدَّهُ رَفِي زَمَ نِ رَخِييَ

رغُ وثا حَ وَلُ قُ بُ تِنَا تَخُ ورُ وض رَبُّهَ ا مُ ركَّنَ هُ دَرُورُ ثَيَ خَلِطُ مُلْكَهُ نَوْكُ كَ ثِي رِ كَ نَاكَ الْحُكُمُ يَقْ صِدُ أَوْ يَجُ ورُ

<sup>(</sup>١) سقط هذا التقديم كله من بعض النسخ.

فلما قال عمرو ابن هند لعبد عمرو ما قال طرفة قال: أبيّت اللّهن، ما قال فيك أشد مما قال في فانشده الأبيات، فقال عمرو ابن هند: أو قد بلغ من أمره أن يقول في مثل هذا الشعرا فأمر عمرو فكتب إلى رَجُل من عبد القييس بالبحرين -وهو المُعلَّى- ليقتله، فقال له بعض جُلسَائه: إنك إن قتلت طرفة هجاك المتلمس رجل مُسنِ مجرب، وكان حليف طرفة، وكان من بني ضبيعة، فأرسل عمرو إلى طرفة والمتلمس، فأتياه، فكتب لهما إلى عامله بالبحرين ليقتلهما، وأعطاهما هدية من عنده، وحَملهما، وقال: قد كتبت لكما بحبًاء، فأقبلا حتى نزل الحيرة، فقال المتلمس لطرفة: تعلمن والله إن ارتياح عمرو لي ولك لأمر عندي مريب، وإني لا أنطلق بصحيفة لا أدري ما فيها، فقال طرفة: إنك لتسيء الظنَّ، وما تخاف من صحيفة؟ إن كان فيها الذي وَعَدنا وإلاَّ رجعنا فلم نترك منه شيئًا، فأبى أن يجيبه إلى النظر فيها، فقال: نعم، فأعطاه الصحيفة، فقرأها، فقال الحيرة فقال له: أنقرأ يا غلام؟ فقال: نعم، فأعطاه الصحيفة، فقرأها، فألد، الغلام: أنت المتلمس؟ قال: نعم، قال: النَّجَاءَ النجاءَ فقد أمر بقتلك، فأخذ الصحيفة فقذفها في البحيرة، ثم أنشأ يقول:

وَٱلْقَدَيْتُ هَا بِالثُنُومِنُ جَنْبِكَ اهِرِ كَذَلِكَ يُلُقَى كُــلُ قَـطُ مُحْتَلُو(١) رَضِي كُلُ جَنْبِكَ الْجَلَامَ المُّنَاءِ لَمَّا رَأَيْتُ هَا التَّرِيُّ التَّبِيُّ التَّبِيُّ الْفَي كُلُ جَدُولِ

فقال المتلمس لطرفة: تعلمن والله إن الذي في كتابك مثلُ الذي في كتابي، فقال طرفة: لئن كان اجّتراً عليك ما كان بالذي يجترئ عليَّ، وأبى أن يطيعه، فسار المتلمس من فَوْرِه ذلك حتى أتى الشام، فقال في ذلك:

مَنْ مُسِبِلِغُ الشُّعَسِ رَاءِعَسِنْ أَخَسِويَهُم نَبُسا فَسَتَصْدُقَ هُمْ بِذَاكَ الأَنْفُسُ (٢)

<sup>(</sup>١) كافر هنا: اسم نهر في الحيرة، ويروى (قذفت بها في اليم من جنب كافر).

<sup>(</sup>٢) في أكثر المطبوعات «أنى تصدقهم بذاك الأنفس».

أَوْدَى الَّذِي عَلِقَ الصَّحِيفَ لَهُ مِنْهُ مَا وَنَجَاحِسِنَارَحِبَائِهِ (أَ) الْمُتَاهُ مُسُ الْقَى صَحِيفَ تَسَهُ وَنَجَّى كُورَهُ وَجُنّاءُ (٢) مُحُمَرَةُ الْمَناسِمِ عِرْمِسُ عَيْرَانَةٌ طَبَحَ الهَ وَاجِرُ لَحُمَهَا (٢) هُكَانًا نُقُبَ تَهَا أَدْيِهِمُ أَمْلَسِسُ عَيْرَانَةٌ طَبَحَ الهَ وَاجِرُ لَحُمَهَا (٢)

وخرج طرفة حتى أتى صاحب البعرين بكتابه، فقال له صاحب البعرين: إنك في حَسنب كريم، وبيني وبين أهلك إخاء قديم، وقد أمرِّت بقتلك، فأهرب إذا خرجت من عندي، فإنَّ كتابك إن قُرِئ لم أجد بدا من أن أقتلك، فأبى طرفة أن يفعله، فجعل شُبَّانُ عبد القيس يدعونه ويستقونه الخمر حتى قُتل، وقد كان قال في ذلك قصيدته التي أولها «لخولة أطلال».

انقضى حديث طُرُفَة برواية المفضَّل الضبي.



<sup>(</sup>۱) يروى «حذار حياته».

ر) (۲) صفة لناقته،

<sup>(</sup>٣) يروى «وجناء قد طبخ الهواجر لحمها».

١- لِخَوْلَةَ أَطُلالٌ بِبُرْقَعةِ ثَهْمَد تَلُوحُ كَبَاقِي الوَشْم في ظاهر الْيد

وذكر القتبي<sup>(١)</sup> سببًا آخر في قتله، وذلك أنه كان ينادمُ عمرو ابن هند يومًا، فأشرفت أخّتُه، فرأى طرفةُ ظلَّها في الجام الذي في يده، فقال:

أَلاَ يَا ثانِي الْظُبْيِ اللَّذِي يَبْسرُقُ شِنْفَساهُ وَلُولاَ الْمَلِكُ الْقَساعِدُ قَسدُ ٱلْثُسَمَنِي فَساهُ

فَحَقَدَ ذلك عليه، قال: ويقال إن اسمه عمرو، وسمّي طرفة ببيت قاله، وأمه ورّدَة، وكان من أحدث الشعراء سنناً، وأقلهم عُمْرًا، قُتل وهو ابن عشرين سنة، فيُقال له: ابن العشرين.

ورأيت أنا مكتوبًا في قصته في موضع آخر أنه لما قرأ العاملُ الصحيفَةُ عَرَضَ عليه، فقال: اختر قتلَةُ أقتلك بها، فقال: اسقني خمرًا، فإذا ثملت فافصد أَكُمَلِي(٢)، ففعل حتى مات، فقبره بالبحرين، وكان له أخ يقال له مَعْبد بن العَبْدَ، فطالب بديته فأخذها من الحواثر.

(١) خُوْلَة: اسم امرأة كُلْبية، ذكر ذلك هشامُ بن الكلبي، والطلَّلُ: ما شَخَص من رُسُوم الدار، والجمع أَطُلالٌ وطلُول، والبُرُقَة، والبُرَقَة، والبَرَقَة، والبَرَقَة، والبَرَقَة، والبَرَقَة، والبَرَقَة، والبَرَقَة، والبَرَقَة، والبَرَقَة، والبَرَقَة، إذا حمل على معنى البقعة أو الأرضُ قيل: البُرِقاء، وإذا حمل على المكان أو الموضع قيل: الأبَرَق، وفَهُمَد: موضع، تلوح: تلمع، واللوح: اللمعان، والوَشِّم: غرز ظاهر اليد وغيره بالإبرة وحَشِّو المغارز بالكحل أو النقش بالنيلج، والفعل منه وَشَم يَشِم وَشُما، ثم جعل اسمًا لتلك النقوش، وتجمع بالوشام والوُشُوم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاسَمَة واللَّم اللهُ الواسَمة هي التي تَشمُ اليد، والمستوشمة هي التي تسمأ أن يُفعل بها ذلك، ثم تبالغ فتقول: وَشَّم يُوشَم تُوشيما، إذا تكرر ذلك منه وكثر(٣).

يقول: لهذه المرأة أطلال ديار بالموضع الذي يخالط أرضَه حجارةٌ وحَصَّى من ثهمد فتلمع تلك الأطلالُ لمعان بقايا الوُشِّم في ظهر الكف. شبه لمعان آثار ديارها ووضوحهًا بلمعان آثار الوَشِّم في ظاهر الكف.

في المطبوعات «وذكر العتبى» وهو تصحيف.

وريد في وسط الذراع إذا فصد لا يرقأ منه الدم.

إذ زيادة المبنى (الحروف) تدل على زيادة المعنى.

يَقُ ولُونَ: لاَ تَهْلِكُ أَسْى وَتَجَلَد خَلِلْيَا سَلِهِين بِالنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ يَجُورُ بِهِا الْلاَّحُ طُورًا وَيَهْسَدِي

٧- وُقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِينَهُمُ
 ٣- كَانُ حُدُوجَ الْمَالِكِينة غُدُوقً
 ٤- عَدَولِينةٌ أوْ من سَفِين ابْن يَامن

(٢) تفسير البيت هنا كتفسيره في قصيدة امرئ القيس، والتجلد: تكلف الجَلاَدة وهو الصبر.

(٣) الحدّجُ: مَرْكَبٌ من مراكب النساء، والجمع حُدُوج وأحْدَاج، والحدَاجَة مثله، وجمعها حَدَاج، والمالكية: منسوية إلى بني مالك قبيلة من كلب، والخَلاَيًا: جمع الخَليَّة، وهي السفينة العظيمة، والسفين : جمع سفينة، ثم يجمع السنفين على السنفن(١)، وقد يكون السفين واحدا، وتجمع السفينة على السنفائن، والنَّوَاصف: جمع الناصفة، وهي أماكنُ تتسع من نواحي الأودية مثال السكك وغيرها، ودد قيل هو اسم واد في هذا البيت، وقيل: دَدِّ مثل يَد ودَدَا مثل عَصاً ودَدَن مثلُ بَدَن، وهذه الثلاثة بمعنى اللَّهُ واللعب.

يقول: كأن مراكب العشيقة المالكية غدوةً فراقها بنواحي وادي دُد سُفُنً عظام، شبه الإبل وعليها الهوادجُ بالسفن العظام، وقيلُ: بل حسبها سفنا عُظاما من فرّط لهوه ووّلَهه، وهذا إذا حملت ددا على اللهو، وإن حملته على أنه واد معناه على القول الأول.

(٤) عَـدَوْلَى(٢): قبيلة من أهل البحرين، وابنُ يامن: رَجُلٌ من أهلها، وروى أبو عبيدة «ابن نَبْتَل» وهو رجل آخر منهم، والجَوْر: المُدُولُ عن الطريق، والباء هاهنا للتعدية(٢)، والطُّور: التارة، والجمع الأطوار.

يقول: هذه السفن التي تشبهها هذه الإبل من سُفُن هذه القبيلة أو من سفن هذا القبيلة أو من سفن هذا الرجل، وَالْمَلَاحُ يُجُريها مرةً على استواء واهتداء، وتأرة يعدل بها فيُميلها عن سننن الاستواء، وكذلك الحُدَاة(أ): تارةً يسوقون هذه الإبلَ على سَمّت الطريق، وتارة يُميلُونها عن الطريق ليختصروا المسافة، وخصَّ سفنَ هذه القبيلة وهذا

اى جمع الجمع كما يقول الصرفيون،

ويقال: عدولى قرية بالبحرين فنسب إليها فقال عدولية وأنث، كان أهلها يصنعون السفن، ويقال: عدول رجل كان يصنع السفن، ويقال: معنى عدولية أنها ضخمة قديمة العهد.

 <sup>(</sup>٢) الباء في بها إذ الفعل هنا لازم.
 (٤) من يغنون للإبل لتتشط في سيرها.

٥- يَشُقُّ حَبَابَ اللَّهِ حَيْرُومُهَا بِهَا كَمَا قَسَمَ التَّرْبَ المُفَايِلُ بِالْيهِ الْمَاهِرُ سِمْطَيُ لُؤلُؤ وَزَبَرْجَهِ اللَّهِ الْحَيْ الْحَيْ أَحْوَى يَنْفُضُ المَرْدُ شَادِنٌ مُظَاهِرُ سِمْطَيُ لُؤلُؤ وَزَبَرْجَهِ حَيْدًا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

الرجل لعظمها وضخمها، ثم شبه سَوْق الإبل تارة على الطريق وتارة على غير الطريق بإجراء المُلاَّح السفينة مرَّة على سمنت الطريق ومرة عادلا عن ذلك السَّمْتِ.

- (٥) حَبَاب الماء: أَمْوَاجُه، الواحدة حَبَابة، والحَيْزُوم: الصَّدْر، والجمع الحَيَازِيم، والتَّرْرَاب والتَّرْراء على التَّرْب، ذكر هذا كله ابن الأنباري(٣) والفيّال: ضَربُ من اللعب، وهو أن يُجْمع التراب، فيُدفن فيه شيء، ثم يُفسّم التراب نصفين، ويُسأل عن الدَّفين في أيهما هو، فمن أصاب قَمَرَ، ومن أخطأ قُمر (٣)، يقال: فايّل هذا الرجل يُفايل مُفايلة وفيّالا، إذا لعب بهذا الضرب من اللعب، من اللعب، شبه شقَّ السفن الماء بصدرها بشق المُفايل التراب المجموع بيده.
- (٦) الأحوى: الذي في شفَتَيْه سُمْرَة، والأَنْش الحَوَّاء، والجمع الحُوَّ، وأيضًا الأحوّى ظبّي في لونه حُوَّة، والشادن أحوّى لشدة سَوَاد أجفانه ومقاتيه، قال الأحوّى ظبّي في لونه حُوَّة، والشادن أحوّى لشدة سَوَاد أجفانه ومقاتيه، قال الأصمعي: الحوَّة حُمِّرة تضرب إلى السواد، يقال «حَوِيَ الفَرَسُ» مال إلى السواد، فعلى هذا شادن صفة أحرى، وقيل: بدل من أحوّى، وينفض المَرد: صفة أخرى والشادن: الغزال الذي قوي واستغنى عن أمه، والمُظاهر: الذي لبس ثَوِّبًا فوق ثوب أو درعا فوق درع أو عقداً فوق عقد، والسنّمَطُ: الخيط الذي نظمت فيه الجواهر، والجمع سُمُوط.

يقول: وفي الحي حبيب يُشبه ظبيًا أحدوى في كَحَل العينين وسمرة الشفتين(<sup>4</sup>) في حال نَفْض الظبي ثمرَ الأراك وخصَّ تلك لأنه يمدُّ عنقه في تلك الحال، ثم صرَّح بأنه يريد إنسانًا، وقال: قد لبس عقدين أحدُهما من اللؤلؤ والآخَرُ من الزبرجد.

<sup>(</sup>١) أي جمع الجمع.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر ابن الأنباري جمع الترياء على ترب، وقد التبس على الشارح جمع الاسم بجمع الوصف، وبيان ذلك أن الذي يجمع على فُكُل هو الوصف الذي على وزن فعلاء أو على وزن أفعل، نحو حمراء وحمر ونحو أحمر وحمر وأسود وسود وراجع شرح الأشموني على الفية ابن مالك من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٣) الأول فاز في القمار والثاني خسر فيه.

<sup>(</sup>٤) احمرار قان يميل إلى السمرة وقد كانت العرب تحب ذلك وتفعله النساء الآن في تلوين الشفاه.

٧- خَـنُولٌ تُرَاعِي رَبْرَبًا بِخَـمـيلَة تَناوَلُ أَطْرَافَ الْبَــرِيرِ وَتَرتُدِي
 ٨- وَتَبْــسِمُ عَنْ أَلْمَىٰ كَـاًنَّ مُنوَرا تَخلَلَ حُــرً الرَّمْلِ دِعْصٌ لَهُ نَدِي
 ٩- سَـفَـتُـهُ إِيَاةُ الشَّـمْسِ إِلاَّ لَغَـاته أُسفً وَلَمْ تَكُدمُ عَلَيْــه بإثْمـــد

شبه بالظبي في ثلاثة أشياء: في كَحَل العينين، وحُوَّة الشفتين، وحُسنّن الجيد، ثم أخبر أنه مُتَحَلِّ بعقدين من لؤلؤ وزبرجد.

(٧) خَنْولٌ: أي خَنْلَتْ أولادَها، وتُرَاعى ربريا: أي تَرْعَى معه، والرَّبْرَب: القطيع من الظباء وبقر الوحش، والخميلة: رَمِّلَة مُنْبِتة (١)، وقال الأصمعي: هي أرض ذات شجر، والجمع الخمائل، والبَرير: ثمر الأراك، الواحدة بَرِيرة، والارتداء والتردِّى: لبس الرُّدَاء.

يقول: هذه الطبية التي أشَبَهَها الحبيبُ طبيةٌ خَذَلت أولادها وذهبت مع صواحبها في قطيع من الطباء تَرْعَى معها في أرض ذات شجر أو ذات رَمِّلة مُنْبِتة تتناول أطراف الأراك وترتدي بأغصانه، وإنها خص تلك الحال لمدها عنقها إلَى ثمر الشجرة، شبَّه طولَ عنق الحبيب وحسنه بذلك.

(^) الألّمى: الذى يضرب لونُ شفتيه إلى السواد، والأنثى لَمْيَاء، والجمع لَمْيٌ، والمصدر اللّمَى، والفعل لَمِيَ يَلْمَى، والبَسنّمُ والنبستُمُ والابْسِنامُ واحد.

يقول: كأن منورا، يعني أقحوانا منورا، فحذف الموصوف اجتزاء بدلالة الصفة عليه، يقال: نَوَّرُ النَّبْتُ؛ إذا خرج نَوْرُه، فهو مُنُوِّر، وحُرُّ كل شيء: خالصه، والدِّعْص: الكثيب من الرمل، والجمع الأدْعَاص، والنَّدَى: يكون دون الابتلال، والفعل نَدِي يَنْدَى نَدًى ونَدَّيَّتُه تنديَةُ؟

يقول: وتبسم الحبيبة عن ثغر ألّمَى الشفتين كأنه أقْحُوَان خرج نَوْزُهُ في دعّص نَد يكون ذلك الدعص فيما بين رَمّل خالص لا يخالطه ترابّ، وإنما جعله نَديّاً ليكون الْفَحُوَان غَضّاً ناضرًا، شبه به ثغرها، وشرط لَمَى الشفتين ليكون أبلغ في بريق الثغر، وشرط كون الأقحوان في دعّص نَد لل ذكرنا.

(٩) إِيَاةُ الشمس، وإيَاهَا: شُعَاعُها، واللَّقَة: مُغرز الأسنان، والجمع اللَّثَات، والإسفاف: إفعال من سنففْتُ الشيء أسنفه سنفاً، والإثمد: الكحل، والكَدِّم: العض، ثم وصف ثغرها فقال: سفاه شعاعُ الشمس - أي كأن الشمس أعارته ضوءها -

(۱)ذات نبات. (۲)أي فتندًى.

عَلَيْهِ نَقِيُّ اللَّوْنَ لَمْ يَتَخَدُدُ بِعَوْجَاءَ مِرْقَالَ تَرُوحُ وَتَغَدِي عَلَى لاَحِبِ كَانَهُ ظَهُرُ بُرْجُد سَفَنَجَةً تَبْرِي لأَزْعَرِ أَرْبُد ١٠ - ووجه كأنَّ الشَّمْسَ حَلَتْ رداءها
 ١١ - وَإِنِّي لِأُمْضِي الْهَمَّ عَنْدَ احْتِضَارِهِ
 ١٢ - أُمُون كَأَلُواحِ الإِرَانِ نَصَأَتُها
 ١٣ - جُماليَّة وَجْنَاءَ تَرْدِي كَأَنَّها

ثم قال «إلا لثاته» يستثنى اللثات لأنه لا يستحبُّ بريقها، ثم قال «أسف عليه الإثمد» أي ذُرَّ الإثمدُ على اللثة، ولم تكدم بأسنانها على شيء يؤثر فيها، وتقديره: أسف بإثمد، ولم تكدم عليه بشيء. ونساء العرب تذرُّ الإثمد على الشفاهِ واللثات؛ فيكون ذلك أشدَّ للمعان الأسنان.

(۱۰) التخدُّد: التشنج والتغضُّن. يقول: وتبسم عن وجه كأن الشمس كَسنتُه ضياءها وجمالها، فاستعار لضياء الشمس اسمَ الرداء، ثم ذكر أن وجهها نقي اللون غير متشنج متغضن. وصنف وجهها بكمال الضياء والنقاء والنَّضارة، وجر الوجه عطفا على ألْمَى(۱).

(١١) الاحتضار والحُضُور واحد، والعَوْجاء: الناقة التي لا تستقيم في سيرها لفرط نشاطها، والمِرْقَال: مبالغة مُرقِلِ من الإرقال، وهو بين السير والعَدُو.

يقول: وإني لأمنضي همي وأنفذ إرادتي عند حضورها بناقة نشيطة في سيرها تَخُبُّ خَبَبا وتَذَمُّلُ ذميلا في رَوَاحها واغتدائها، يريد أنها تَصلِ سير الليل بسير النهار وسير النهار بسير الليل.

يقول: وإني الأنفذ هم مي عند حضورها بإتعاب ناقة مسرعة في سيرها.

(١٢) الأمون: التي يُومَن عثارُها، والإران: التابوت العظيم، نصاتها بالصاد زجرتها، ونساتها بالسين أي ضربتها بالمنسئة وهي العصنا، واللاحب: الطريق الواضح، والبُرْجُد: كساء مخطط. يقول: هذه الناقة الموثقة الخلق يؤمن عثارها في سيرها وعدوها، وعظامها كألواح التابوت العظيم، ضربتها بالمنسئة على طريق واضح كأنه كساء مخطط في عرضه. يريد أنه يُمضي همه بناقة موثقة الخلق يؤمن عثارُها، ثم شبّه عرض عظامها بألواح التابوت، ثم ذكر سوقة إياها بالعصا، ثم شبه الطريق بالكساء المخطط لأن فيه أمثال الخطوط العجيبة.

(١٣) الجُمَالية: النَّاقة التي تُشبه الجَمَل في وَثَاقة الخَلْق(٢)، والوَجْنَاء:

<sup>(</sup>١) في البيت رقم ٨. (٢) فقد جمعت بين ميزات الذكورة والأنوثة.

16 - تُبَارِي عِتَاقًا نَاجِيَاتِ، وَأَتُبَعَتُ وَظِيفًا وَظِيفًا فَوُقَ مَوْرِ مُعبَدٍ اللهِ اللهِ اللهِ المُتَولِّ تَرْتَعى حَدائقَ مَولِّيُ الأسرَةَ أَغْسِيدً

المكتنزة اللحم، أخذت من الوَجين وهي الأرض الصلبة، والوَجْنَاء: العظيمة الوجَنَات أيضًا، والرَّدَيَان: عَدُو الحَمار بين متمرَّغه وآريه، هذا هو الأصل، ثم يستعار للعَدُو، والفعل رَدَى يَرْدي، والسَّفَنَجة: النعامة، تبري: تعرض، والبَرِّيُ والانبراء واحد، وكذلك التربي، والأزْعَر: القليل الشعر، والأرْبَد: الذي لونُه لون الرماد.

يقول: أمضي همي بناقة تشبه الجَمَلَ في وَثَاقة الخَلْق، مكتنزة اللحم، تَعْدُو كأنها نعامة تعرض لظليم قليل الشعر يضرب لونُه إلى لون الرماد.

شبه عَدُوَهَا بِغَدُو النعامة في هذه الحال.

(١٤) بَارَيْتُ الرجلَ: فعلَتُ مثل فعله مُفَالبًا له، والعتَاق: جمع عتيق، وهو الكريم، والناجيات: المُسترعات في السير، نَجَا يَنْجُو نَجَاءً: أي أسرع في السير، والوَظيف: ما بين الرُّسنَغ إلى الركبة، وهو وظيف كله، والمَوْر: الطريق، والمُعَبَّدُ: المذلَّل، والتعبيد: التذليل والتأثير.

يقول: هي تُبَاري إبلاً كرامًا مسرعات في السير، وتُتَبع وظيفَ رجلها وظيفَ يدها(١)، فوق طريق مُذَلَّل بالسلوك والوَطاء بالأقدام والحوافر والمناسم في السير.

(١٥) التربُّع: رَعِيُ الربيع والإقامة بالكان واتخاذه رَبِّعاً، والقُفُّ: مَا غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جَبلاً، والجمع قفاف، والشَّوِّل: النُّوق التي خَفَّتَ ضروعها وقلت ألبانها، الواحدة شائلة بالتاء لا غير(٢)، وأما الشَّوِل جمع شائل من «شال البعير بذنبه» إذا رفعه «يَشُولُ شَوِّلاً»، ويقال منه: ناقة شائل(٢)، وجمل شائل، والشَّول: الأرتفاع، ويُعَدَّى بالباء، والإشالة: الرَّفِّع، والارَّتِعاء: الرعي، إذا وقتصر على مفعول واحد عني الرعي، والحدائق: جمع حديقة، وهي كل روضة ارتفع أطرافها وانخفض وَسَطُها، والحديقة: البستان أيضًا، سميت بها لإحداق الحائط بها، والإحداق: الإحاطة، والمَولى أن الذي أصابه الويل وهو المطر الثاني من أمطار السنة، سمي به لأنه يلي الأول، والأول الوَسميُّ، سمي به لأنه يَسمُ الأرض بالنبات، يقال: وُلِيَ المكان يُولَى فهو مَوْلِيُّ؛ إذا مُطر الولى، وسر الوادي وسَرَارته:

<sup>(</sup>٢) أي لا يقال لها شائل كحامل وحائض.

<sup>(</sup>١) كناية عن سرعتها وتتابع سيرها بلا إبطاء.

<sup>(</sup>٢) إذا لم يحدث لبس.

بِذِي خُصَل رُوْعَات أَكْلَف مُلْبِد حَفَافَيْه شُكًّا في الْعَسيب بمَسْرَد

١٦ - تَرِيعُ إِلَى صَوْتِ اللهِيبِ، وَتَتَّقِي
 ١٧ - كَأَنَّ جَنَاحَىْ مَضْرَحَىً تَكَنَّفَا

خيره وأفضله كلاً، والجمع الأسرَّة والأسرَّة والأسرَّة والأسرَار، والأغْيَد: الناعم الخَلق، وتأنيثه غَيَّدُاء، والجمع الفيدُ، ومصدره الغَيَدُ.

يقول: قد رَعَتُ هذه الناقةُ أيامَ الربيع كَلاَّ القُفَّيْن، وأراد بهما قفين معينين معروفين، بين نوق خَفَّتُ ضُروعُها وقلَّت ألبانها، ترعى هي حدائق واد قد وُليِتُ أسرتُه وهو مع ذلك ناعم التربة.

وصف الناقة برعيها أيام الربيع ليكون ذلك أوفر للحمها وأشد تأثيرًا في سمنها، ثم وصفها بأنها كانت في صواحب لها، وهي إذا رأت صواحبها ترعى كان ذلك أدعى لها إلى الرعي<sup>(۱)</sup>، ثم وصف مرعاها بأنه في واد اعتادته الأمطار، وهو مع ذلك طيب التربة، وقوله «حدائق مولى الأسرة» تقديره: حدائق واد مولى الأسرة، فحذف الموصوف ثقة بدلالة الصفة عليه.

(١٦) الرَّبِّع: الرجوع والفعل رَاعَ يَريعُ، والإهابة: دعاء الإبلِ وغيرها، يقال: «أهاب بناقته» إذا دعاها، والاتِّقَاء: الحَجُّز بين شيئين، يقال: «اتَّقى قرِّنَه بتُرسه» إذا جعله حاجزًا بينه وبينه، وقوله: «بذي خُصَل» أراد بذنب ذي خُصَل، فحذف الموصوف اكتفاءً بدلالة الصفة عليه، والخصل: جمَّع خُصَلة من الشعر وهي قطعة منه، والرَّوِّع: الإفزاع، والرَّوِّعة: فَعَلَة منه، وجمعها الرَّوِّعات، والأكلف: الأحمر الذي يضرب إلى السواد، والملبد: ذو وبر متلبد من البول والتَّلُط وغيره، روعات أكلف: أي روعات فَحَل أكلف، فحذف الموصوف(٢).

يقول: هي ذكية القلب، ترجع إلى داعيها(٢)، وتجعل ذَنبَهَا حاجزًا بينها وبين فحل تضرب حمرتُه إلى السواد متلبد الوبر.

يريد أنها لا تمكنه من ضرابها، وإذا لم يصل الفحلُ إلى ضرابها لم تلقح، وإذا لم تلقح كانت مجتمعة القُوى، وافرة اللحم، قوية على السير والعَدُو.

(١٧) المُضْرَحيُّ: الأبيض من النسور، وقيل: هو العظيم منها، والتكنُّفُ: الكون في كَنَف الشيء وهو ناحيته، والحفاف: الجانبُ، والجمع الأحفَّة، والشك:

<sup>(</sup>١) يحدث تنافس في الرعى. (١) اجتزاء بوجود الصفة.

<sup>(</sup>T) في بعض النسخ راعيها وما أثبتناه أليق بالمعنى.

۸٧

عَلَى حَشَف كَالشَّنُ ذَاوِ مُحَدَّدِ كَأَنَّهُ مَا بَابَا مُنيف مُصَرَّدِ وَأَجْرِرِنَةٌ لُزَّتْ بِذَأْي مُنَضَّرِد

١٨ - فَطُورًا به خَلْفَ الزَّميل، وَتَارَةً
 ١٩ - لَهَا فَخذاَن أُكْملَ النَّحْضُ فيهما
 ٢٠ - وَطَيُّ مَحَالٍ كَالْحُنيُ خُلُوفُهُ

الغَرِّز، والعسيب: عظم الذَّنَب، والجمع العُسنُب، والمِسْرَد والمِسْرَاد: الإشْفَى، والجمع المُسنَرَد والمسريد(١).

يقول: كأن جناحَيِّ نسر أبيض غُرزًا بإشْفَى في عظم ذَنَبهَا فصارا في ناحية، شبه شعر ذنبها بجناحَيِّ نسر أبيض في البياض.

(١٨) قوله: «فَطَوْرًا به» يعني فطورًا تصرب بالذنب، والزَّميل: الرَّديف، والحَشف: الأخْلاَف التي جَفَّ لبنها فتشَنَّجَتْ، والواحدة حَشفة، وهو مستعار من حَشَفُ التمر، أو من الحشف وهو الثوبُ الخُلق، والشَّنُّ: القرِّبة الخُلق، والجمع الشُّنَّان، والذَّوَى: الذبول، والفعل ذَوِي يَدُوى يَدُوى يَذُوي لُغة أيضًا، والمجدَّد: الذي جُدَّ لبنه، أي قطع.

يقول: تارة تضرب هذه الناقة ذنبها على عجزها خلف رديف راكبها، وتارة تضرب على أخلاف متشنجة خَلَقة كقرِّبة بالية وقد انقطع لبنها.

(١٩) النَّحْض: اللحم، وقوله: «بَابَا مُنيِف» أي بابا قَصْر مُنيف، فحدف الموصوف، والمنيف: المالي، والإنافة: العلو، والمرزِّد: المالس من قولهم: «وَجه أمرد، وغلام أمرد» لا شَعَر عليه، وشجرة مَرّدًاء: لا وَرَقَ لها، والمُمَرَّد: المُطُوَّل أيضًا، وقد أول قوله تعالى: ﴿ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مَنْ قَوْلِيرَ ﴾ (الله، ٤٤) بهما .

يقول: لهذه الناقة فَخِذَان أكمل لحمهما فشابَهَا مصراعَيُّ باب قصر عالٍ مملس أو مطول في العرض.

(٢٠) الطّيُّ البئر، والمُحَال: فقار الظهر، والواحدة مَحَالة، وفقارة، والحنيُّ: القسيُّ، والواحدة حَنِية، ويجمع أيضًا على حَنَايًا، والخُلُوف: الأضلاع، الواحد خلف، والأجْرِنَة: جمع جرَان، وهو باطن العنق، واللَّزُّ: الضم، والدَّأيُّ: خرَزُ الظهر والعنق، الواحدة دَأْية، وتَجمع أيضًا على الدأيات، والتنضيد: مبالغة النَّضُد، وهو وضع الشيء على الشيء، والمنضَّد أشد من المنّضُود.

<sup>(</sup>١) كل هذه الألفاظ بمعنى واحد.

وأطر قسسي تحت صلب مسؤيد ٢١ - كَانُ كَنَاسَى ْضَالَة يَكُنُفَانِهَا

تَمُسرُ بِسَلْمَى دَالجِ مُستَسشَدُد ٢٢ - لَهَا مرْفَقَان أَفْتَلاَن كَأَنَّهَا

يقول: ولها فِقار مُطُوية متراصفة متداخلة، كأن الأضلاع المتَّصلة بها قسى، ولها باطنُ عنق ضُمَّ وقُرنَ إلَى خَرز عُنق قد نُضِدَ بعضُه على بعض.

(٢١) الكِنَاسُ: بيتٌ يتخده الوحشِّ في أصل شجرة، والجمع الكُنُسُ، وقد كَنَّسَ الوحش يَكُّنِسُ كَنِّسًا وكُنُّوسًا: دخل كِناسه، والضَّالُ: ضربٌ منَ الشجر، وهو السُّدِّر البريُّ، الواحدة ضَالَة، كَنَفْتُ الشيء: صرتُ في ناحيته، أكنُفُه، كَنْفا، والكنَّفُ: الناحية، والجمع الأكَّنَاف، والأطِّر: العَطُّف، والاثَّتِطَار: الانعطاف، والمؤيِّدُ: المقوَّى، والتأييد: التقوية، من الأيِّد والإدَّ(١)، وهما القوة.

شبه إبطيها في السَّعة ببيتين من بُيُوت الوحش في أصل شجرة، وشبه أضلاعها بقسيٌّ معطوفة.

يقول: كأن بيتين من بيوت الوحش في أصل ضالة صارا في ناحيتَي هذه الناقة، وَقِسِيًّا معطوفةً تحت صلب مقوًّى، وسَعَةُ الإبط أبعدُ لها من العِثَار، لذلك

(٢٠) الأَفْتَل: القويُّ الشديد، وتأنيثه فَتُلاءُ، والسَّلْم: الدَّلُو لها عُرُوة واحدة مثل دلاً ع السقائين، والدالج: الذي يأخذ الدلو من البئر فيُفْرغها في الحوض، والتشدُّد والاشتداد والشدة واحد، يقال: شُدُّ يشد شدة إذا قوي، والباء في قوله: «تمر بسَلَمَيٌ»(٢) للتعدية، ويجوز أن تكون بمعنى مع أيضًا.

يُقول: لهذه الناقة مِرْفَقَانِ قويَّانِ شديدان بائنِان عن جنبَيِّهَا، فكأنها تمر مع دلوين من دلاء الدَّالِجِينَ الْأُقُويَاء.

شبهها بسنقًاء حَمَل دُلُوَيْن، إحداهما بيمناه والأخرى بيسراه، فبانت(٣) يداه عن جُنَّبَيِّه، شبه بُعْدَ مرفقيها عن جنبيها ببُعْد هاتين الدلوين عن جنبي حاملهما القويِّ الشَّدِيدِ.

<sup>(</sup>١) الأد - بفتح الهمزة أو كسرها، والآد - بمد الهمزة والدال مشددة أو مخففة، والأَيْدُ أيضا كل ذلك

<sup>(</sup> ٢) قال التبريزي: والرواية الجيدة «تمر» بفتح التاء، ويروى «تمر» بضم التاء، معناه تفتل وتجود الفتل.

<sup>(</sup>۲) أي افترقت.

لَتُكْتَنَفَنْ حَسِعًى تُشَسادُ بِقَسِرْمُسِدِ بَعِسِدَةُ وَخُد الرِّجْلِ مَوَّارَةُ الْيَسِدِ لَهَا عَسْدَاها في سَقيف مُسِنَد

٣٧ - كَ قَنْطَرَة الرُّومِيُّ أَقْسَمَ رَبُهَا
 ٢٧ - صُهَابِيَّةُ العُثْنُونِ مُؤْجَدَةُ الْقَرَا
 ٢٥ - أُمرَّتْ يَدَاهَا فَتْلَ شَرْر وأُجْنحَتْ

(۲۲)القَرِّمَد: الآجُرُّ، وقيل: هو الصاروج(۱)، والواحدة فَرِّمَدَة، والاكْتتَاف: الكون في أكْنَاف الشيء، وهي نواحيه. شبَّهُ الناقة في تَرَاصنُف عظامها وتداخل أعضائها بقنطرة تُبْنَى لرجل رُوميً (۱) قد حَلَفَ صاحبُهَا ليحاطن بها حتى ترفع أو تجصص بالصاروج أو بالآجر، وَالشَّيْد: الرفع والطَّلَيُ بالشيد، وهو الجص. قوله: «كقنطرة الرومي» أي كقنطرة الرجل الروميً (۱)، وقوله «لتُكْتَنَفَنْ» أي والله(٤) لتكتنفن.

(٢٤) الغُثُنُون: شَعَرَات تحت لحيها الأسفل. يقول: فيها صُهَبَة، أي حُمْرَة(٥)، والمَّقَرَا: الظَّهْر، والجمع الأقْرَاء، والمُؤْجَدَة: المقوَّاة، والإيجاد: التقوية، ومنه قولهم «بعيرٌ أجُد» أي شديد النَّكْلق قويٌّ، والوَخْد والوَخْدان والوَخيد: الذَّميل، والفعل وَخَد يَخدُ(١)، والمُور: الذهاب والمجيء، والمَوَّارة: مبالغة المائرة، وقد مَارَتْ تَمُورا مَوْرًا فهي مائرة.

يقول: في عُثُنُونها صُهُبَة، وفي ظهرها فُوَّة وشدة، ويبعد ذَميلُ رجليها ومَوْر يديها في السير، ويجوز جَرُّ «صُهُابية العثنون» على الصفة لعَوِّجَاء، ويجوز رفعها على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي صهابية العثنون.

(٢٥)الإمْـرَار: إحكام الفَـتْل، والفَـتل الشَّـزْرُ: ما أدبر عن الصـدر، والنَّطَر الشَّزْر، والطعن الشَّزْر: ما كان في أحد الشقين، والإجْنَاح: الإمالة، والجُنوح: الميل، والسَّقِّف والسَّقِيف واحد، والجمع السُّقُف، والمُسنَّد: الذي أسند بعضه إلى بعض.

يقول: فتلت يداها فَتُلاً به عن كِرُكِرَتِهَا (٧)، وأميلت عَضُدَاهَا تحت جنبين كأنهما سَقَف أسنَدِ بعضُ لَبنِهِ إلى بعض.

<sup>(</sup>١)الصاروج: النورة بأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات.

<sup>(</sup>٢)ذلك أن الروم كانت متقدمة في ذلك الوقت في الصناعات والتشييد.

<sup>(</sup>٣)حدف الموصوف اجتزاء بذكر الصفة.

<sup>(</sup>٤)وقدر لفظ الجلالة لوجود نون التوكيد الثقيلة في الفعل.

<sup>(</sup>٥)والحمرة في الإبل مما يستحبه العرب.

<sup>(</sup>٦) الوخد: ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في المشي.

<sup>(</sup>٧)الكركرة الصدر من كل ذي خف.

٣٦ - جَنُوحٌ دُفَاقٌ عَنْدَلٌ ثُمَّ أَفْرِعَتْ
 ٣٧ - كَأَنَّ عُلُوبَ النَّسْعِ فِي دَأْيانِهَا
 ٨٠ - وَأَتْلُعُ نَهَا ضَّ إِذَا صَعَدَتُ به
 ٢٨ - وَأَتْلُعُ نَهًا ضَّ إِذَا صَعَدَتُ به

(٢٦) الجَنُوح: مبالغة الجانحة، وهي التي تميل في أحد الشقين لنَشاطها في السير، والدُّفَاق: المتدفقة في سيرها، أي المسرعة غاية الإسراع، والعَنْدُل: العظيمة الرأس، والإفْرَاع: التعلية، يقال: فَرَعْتُ الجبل أَفْرَعُه فَرْعًا إذا علوته، وتَفَرَّعْتُهُ أيضًا، وأَفْرَعْتُه غيري: أي جعلته يَعُلُوه، والمعالاة والإعلاء والتَّمْلية واحد، والتصعيد مثلها. يقول: هذه الناقة شديدة الميلان عن سمّت الطريق لفرط نشاطها في السير، مسرعة غاية الإسراع، عظيمة الرأس، وقد عَلِيَتُ كتفاها في خلة، معلى مصعد،

وقوله «في معالي» يريد في خُلِّق معالى، أو ظهر مُعَالى، فحذف الموصوف اجتزاء بدلالة الصفة عليه، ويجوز في الجنوح الرفعُ والجر على ما مر.

(٢٧) المَلْب: الأثر، والجمع المُلُوب، وقد عَلَبْتُ الشيء عَلْبا؛ إذا أثرت فيه، والنِّسِّع: سير كهيئة الفنان تشد به الأحمال، وكذلك النَّسنَفة، والجمع الأنْسنَاع والنَّسنُوع والنَّسنَع، والمواردُ: جمع المُورد، وهو الماء الذي يُورَدُ، والخُلْقَاء: المُسنَاء، والخُلْق: الامُلس، وأراد من خلقاء، أي من صخرة خلقاء، فحذف الموصوف، والقرّدُد: الأرض الغليظة الصُلْبَة التي فيها وهَاد ونِجَاد.

يقول: كأن آثار النَّسِنَع في ظهر هذه النَاقة وجَنَّبِيها نُقَر فيها ماء من صخرة مُلِّسَاء في أرض غليظة متعادية فيها وهاد ونِجَاد. شَبَّة آثار النِّسِنَع أو الأنْسَاع بالنَّقر التي فيها الماء في بياضها، وجعل جَنْبِيها صُلُبًا كالصخرة المُلْسَاء، وجعل خَنْبيها صُلُبًا كالصخرة المُلْسَاء، وجعل خَلْقها - في الشدة والصَّلاَبة - كالأرض الغليظة(١).

(٢٨) الأَتْلُعُ: الطويل المُنُقَ، والنَّهَّاض: مبالغة الناهِضِ، والبُوصِيُّ: ضرب من السِفن، والسُّكَّان: ذَنَبُ السفينة.

يقول: هي طويلة العُنْق، فإذا رفعت عنقها أشبه ذَنَبَ سفينة في دَجَلة تصعد.

<sup>(</sup>١) أملى علينا أستاذنا في الخمسينيات من القرن الماضي بعد البيت السابع والعشرين بيتًا آخر، وهو: تلاقى واحيانا تبين كانها بنائق غرفي قعيص مقدد

٢٩ - وَجُمْجُمَةٌ مثلُ العَلاَة ، كَأَنَّمَا
 وَعَى الْمُلْتَقَى مِنْهَا

• ٣- وَخَدٌّ كَقِرْطَاسِ الشَّآمِي وَمِشْفَرٌ

٣١ - وَعَيْنَانِ كَالَمَاوِيَّتَيْنِ اسْتَكَنَّتَا اللَّهُ فَيْ حجَ

وَعَى الْلُتْقَى مِنْهَا إِلَى حَرْف مِبْرَدِ
كَسِبْتِ الْيَصَانِي قِلدُّهُ لَمْ يُجَرِّدُ
بِكُهْفَى حَجَاجَى صَخْرَة قَلْت مَوْرد

قوله «إذا صعدت به» أي بالعنق، والباء للتعدية<sup>(١)</sup>، جعل عنقها طويلا سريعَ النهوض، ثم شُبَّهه في الارتفاع والانتصاب بسُكان السفينة في حال جَرْيها في الماء.

(٢٩) الوَعْيُ: الحفظ والاجتماع والانضمام، وهو في البيت على المعنى الثاني، والحَرِّف: الناحية، والجمع الأحَرِّفُ والْحُرُوف.

يقول: ولها جُمْجُمَة تُشْبه العَلاَة في الصلابة<sup>(٢)</sup>، فكأنما انضمَّ طرفها إلى حد عظم يشبه المبرد في الحِدَّة والصلابة.

والمُّلْتَقَى: موضع الالتقاء، وهو طرف الْجُمْجُمُة؛ لأنه يلتقي به فراش الرأس. (٢٠) قوله «كقرُطاًس الشَّامي» يعني كقرطاس الرجل الشامي، فحذف الموصوف اكتفاء بدلاًلة الصفة عليه، والمشفر للبعير: بمنزلة الشَّفَة للإنسان، والجمع المُشافر، والسبِّب: جلودُ البقر المدبوغة بالقَرَظ.

وقوله: «كُسِبِّت اليماني» يريد كسبت الرجل اليماني، والتحريد: اضطرابْ ، القَطِّع وَتَفَاوتُه. شَبِّهَ خَدَّهَا في الانملاس بالقرِّطَاسِ، ومِشْفَرَهَا بالسِّبِّت في اللِّين واستقامة القَطْع.

(٣١) المَّاوِيَّة: المِرَّآة، والاستكنان: طلب الكِنِّ، والكَهُف: الغار، والحِجَاج: العظم المُشْرِف عِلى العين الذي هو مُنْبِت شعر الحاجب، والجمع الأحجَّة، والقلَّت: النَّقُرَة في الجبل يستنقع فيها الماء، الجمع القلاّت، والمورد: الماء هنا.

يقول: ولها عينان تُشْبهان مِرَآتين في الصفاء والنَّقَاء والبريق، وتشبهان ماء في القَلْت في الصفاء، وَشَبَّهُ عينيها بكَهُفَيْن في غُوُورهما، وحِجَاجِيُها بالصخرة في الصلابة.

قوله: «حجاجي صخرة» أي حجاجين من صخرة، كقولهم «بابُ حديد» أي باب من حديد.

<sup>(</sup>١) إذ الفعل صعد فعل لازم أي لا ينصب مفعولا.

<sup>(</sup>٢) العلاة -بوزن القناة والفتاة- هي السندان التي يضرب عليها الحداد حديده (بالمطرقة).

كَـمَكُحُولَتي مَـدْعُـورة أَمُ فَـرْقَـهِ لِهَـجْس خَـفي أَوْ لصَـوْت مُندَد كَسامِعتي شَاة بِحَـوْمَل مُـفَرد كَـمَوْدَاة صَخْر في صفيح مُصَمَّد

٣٧- طَحُورَانِ عُوَّارِ الْقَذَى فَتَرَاهُمَا ٣٣- وَصَادِقَتَا سَمْعِ التَّوجُسِ لِلسُّرِى ٣٤- مُؤلِّلَتَانِ تَعْرِفُ الْعِتْقَ فِيهِمَا ٣٥- وأَرْوَعُ نَبِّاضٌ أُحَانًا مُلَمَّلَمٌ

(٢٢) الطَّرْح والطَّحْر والدَّحْر واحد(١)، والطَّحُور: مبالغة الطاحر، والفعل طَحَرَ يَطُحْرُ، والعُوَّار والقَدْى واحد(١)، والجمع العَوَاوير، أراد بالمَّحُولَتيْن العينين، ولا تكحل بَقَر الوحش، ولكن العين محل الكحل على الإطلاق، والذُّعْر: الإخافة، والفَرِّقَد: ولد البقرة الوَحْشية، والجمع الفَرَاقد.

يقول: عيناها تَطُرحَان وتُبْعِدَان القَذَى عن أنفسهما، ثم شبههما بعيني بقرة وَحُشية لها ولد، وقد أَفْزَعَها صائدٌ أو غيره، وعَيْنُ البقرة الوحشية في هذه الحالة أحسننُ ما تكون(٢).

(٣٣) التَّوَجُّس: التِّسَمُّع، والسُّرَى: سير الليل، والهَجُس: الحركة، والتنديد: رَفْع الصوت.

يقول: ولها أُذُنَّان صادقَتًا الاستماعِ في حال سير الليل، لا يخفى عليهما السير الخفي ولا الصوت الرفيع.

يُ (٣٤) التأليل: التحديد والتدقيق، من الألَّة وهي الْحَرية، وجمعها ألُّ والاَل، وقد ألَّه يَوُّلُهُ أَلاً؛ إذا طعنه بالألَّة(٤)، والدِّقَّة والحدَّة تحمدان في آذان الإبل، والمتق: الكَرَم والنَّجَابة، والسامعتان: الأذنان، والشاة: الثُّور الوحشي، وحَوْمَل: موضع بعينه.

يقول: لها أذنان محدَّدتان تحديد الألَّة تُعْرف نَجَابتها فيهما، وهما كأذني ثور وحشي منفرد في الموضع المعين، وخصَّ المفرَد لأنه أشدُّ فَزَعًا وتيقُّظا واحترازا.

. (٣٥) الأرُوعُ: الذي يرتاع لكل شيء لفُرُط ذكائه، والنَّبَّاض: الكثير الحركة،

<sup>(</sup>١) يقال: «طحره، ودحره» إذا دفعه عنه وأبعده، وفي القرآن الكريم ﴿وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا﴾ الآيتين ٨، ٩ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٢) وقالت الخنساء في مطلع قصيدة ترثي فيها أخاها صخرا:

قَدْنُى بعينكُ أم بالمين عبوارُ أم أقَضْرَت إذ خُلَتْ من أهلها الدارُ

<sup>(</sup>٢) شفقة على ولدها.

٣٦ - وَأَعْلَمُ مَخْرُوتٌ مِنَ الأَنْفِ مَارِنٌ ٣٧ - وَإِنْ شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ، وَإِنْ شِئْتُ أَرْقَلَتْ ٣٨ - وَإِنْ شِئْتُ سَامَى وَاسطَ الْكُور رَأْسُهَا

عَتِيقٌ، مُتَى تَرْجُمْ بِهِ الأَرْضُ تَزْدُدُ مَخَافَةً مُلْوِيًّ مِنَ القَدُّ مُحْصَد مَخَافَةً مَلْوِيًّ مِنَ القَدُّ مُحْصَد وعَامَتُ بِضَبْعَيْهَا نَجَاءَ الخَفْيدَدُ

مبالغة النابض (١)، من نَبَضَ يَنْبضُ نَبَضَانا، والأحَدُّ: الخفيف السريع، والململمُ: المجتمع الخُلُقُ الشديد الصلب، والمردداة: الصخرة التي تكسر بها الصخور، والصفيحة: الحجر العريض، والجمع الصفائح والصفيح، والمُصمَدِّد: المحكم الموثَّقُ.

يقول: لها قلب يرتاع لأدننى شيء لفرط ذكائه، سريعُ الحركة، خفيف، صلب، مجتمع الخلق، يشبه صخرة تكسر بها الصخور في الصلابة، فيما بين أضلاع تُشبه حجارة عراضًا مُوَثَّقة مُحكَكمة. شبه القلب بين الأضلاع بحجر صلب بين حجارة عراض. وقوله «كمرداة صخر» أي كمرداة من صخر، مثل قولهم: هذا ثوبُ خز(۱)، وقوله «في صفيح» أي فيما بين صفيح، والمصمدُ: نعت للصفيح على لفظه دون معناه.

(٣٦) الأعلَم: المشقوقُ الشفَة (٣) العليا، والمخروت: المَثَقُوب، والخَرْتُ: الثَّقَب، والمارن: ما لأنَ من الأنف. يقول: ولها مشفر مشقوق، ومارنُ أنفها مثقوبٌ، وهي متى تَرْم الأرض بأنفها ورأسها ازدادت في سيرها.

(٣٧) الإِرْقَال: دون العَدُو وفوق السير، والإِحْصَاد: الإحكام والتوثيق. يقول: هي مُذَلَّلة مروضة، فإن شئتُ أسرعت في سيرها، وإن شئتُ لم تُسُرع مخافة سَوَّطِ مِلُويٍّ من القِدِّ موثق.

رُ ٣٨) المُسَاماَة: المُبَاراة في السموِّ وهو الفُلُو، والكُور: الرَّحْل بأداته، والجمع الأُكُوار والكيرَان، وواسطة له كالقَربُوس للسَّرِّج، والعَوْم: السِّباحة، والفعل عَامَ يَعُوم عَوْما، والضَّبْع: العَضُد، والنَّجَاء: الإسراع، والخَفَيْدَدُ: الظَّليم(٤).

يقول: وإن شئت جعلت رأستها موازيا لواسطة رحلها في العلو من فُرَط نشاطها وجَذَبي زمامَهَا إلى وأسرعَت في سيرها حتى كأنها تسبح بَعَضُدَيها إسراعا مثل إسراع الظليم.

<sup>(</sup>١) وعبر عنه بصيغة المبالغة لا باسم الفاعل.

<sup>(</sup>Y) أي مصنوع من خز.

 <sup>(</sup>٢) الإبل كلها عُلم، نعني أن شفتها العليا مشقوقة، فإذا كان الشق في الشفة السفلى قيل: أفلح.

<sup>(</sup>٤) الظليم: ذكر النعام.

٣٩ عَلَى مِثْلِهَا أَمُّضِي إِذَا قَالَ صَاحِبِي:

• ٤ - وَجَاشَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ خَوْفًا، وَخَالَهُ

١ ٤ - إِذَا الْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتِّي خِلْتُ أَنَّنِي

٢ - أَحَلْتُ عَلَيهَا بِالْقَطِيعِ فَأَجُذَمَتْ
 ٤٣ - فَذَالَتْ كَمَا ذَالَتْ وَليدَةُ مَجْلس

ألاً ليستني أف ديكَ منْهَا وَأَفْتَدي مُصَابًا وَلَوْ أَمْسَى عَلَى غَيْرِ مَرْصَد مُصَابًا وَلَوْ أَمْسَى عَلَى غَيْرِ مَرْصَد عُنيت ، فَلَمْ أَكُسسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَد وَقَد خَبُ آلُ الأَمْعَزِ المُتَوقَد تُري رَبَهَا أَذْيَالَ سَحْل مُصَدَّد تُري رَبَهَا أَذْيَالَ سَحْل مُصَدَّد

(٣٩) يقول: على مثل هذه الناقة أمّضي في أسفاري حين بلغ الأمر غايته يقول صاحبي: ألا ليتني أفديك من مشقّة هذه الشقة، وخلصتك منها، ونجيت نفسي.

(٤٠) خاله: أي ظُنَّه، والْخَيَّاُولة: الظن، والمُرْصَد: الطريق، والجمع المُراصد، وكذلك المِرْصَاد. يقول: وارتفعت نفسه -أي زال قلبه عن مُستَقَره- لفَرَط خوفه، وظنه هالكًا وإن أمسى على غير الطريق. يقول: صعوبة هذه الفلَوات جعلته يظن أنه هالك وإن لم يكن على طريق يخاف قُطَّاع الطريق.

(٤١) يقول: إذا القوم قالوا من فتى يكفي مُهمّاً أو يدفع شَرّاً خلتُ أنني المراد بقولهم، فلم أكسل في كفاية المهم ودفع الشر، ولم أتبلًد فيهما. و «عُنيت» من قولهم عَنى يَعْنِي عَنْيًا، بمعنى أراد، ومنه قولهم «يَعْنِي كذا» أي يريده، و «أيش تعني بهذا» أي أيش تريد بهذا، ومنه «المَعْنَى» وهو المراد، والجمع المَعَانِي.

(٤٢) الإحالة: الإقبال هنا، والقطيع: السَّوَّط، والإجِّذَام: الإسراع في السير، والآجِّذَام: الإسراع في السير، والآلُّ: ما يُرَى شبِّهَ السَّرَاب طَرَفَي النهار، والسَّرَابُ: ما كان نصفَ النهار، والأمِّمَزُ: مكان يخالِط ترابَه حجارةٌ وحَصَّى، وإذا حُمل على الأرض أو البُقَّمة قيل المَعْزَاء، والجمع الأماعز.

يقول: أقبلت على الناقة أضربُها بالسوط، فأسرعَتْ في السير في حال خُبَب آل الأماكن التي اختلطت تربتها بالحجارة والحَصنى.

(٤٣) الذَّيِّلَ: التبختر، والفعل ذَالَ يَديل، والوليدة: الصبية والجارية، وهي في البيت بمعنى الجارية، والسَّعْل: الثوب الأبيض من القُطِّن وغيره.

يقول: فتبخترت هذه الناقة كما تتبختر جارية ترقص بين يَدَيْ سيدها فتريه ذيلٌ ثوبها الأبيض الطويل في رقصها.

٤٤ - وَلَسْتُ بِحَالَالِ التَّلاَعِ مَخَافَةً
 ٥٤ - فَإِنْ تَبْغني فِي حَلْقَة الْقُوْمُ تَلْقَني
 وَإِنْ تَبْغني فِي الْحَوانيت تَصْطُطَد إِلَي دُرُوةَ الْبَيْتَ الشَّرِيفَ المُصَمَّد لَكِ - وَإِنْ يُلْتَقِ الْحَوَانيت الشَّرِيفَ المُصَمَّد لَكِ - وَإِنْ يُلْتَقِ الْحَوَانيت تَصْطُد لَكِ - وَإِنْ يُلْتَقَ الْحَوَانيت تَصْطُد لَكِ - وَأَنْ يُلْتَقَ الْحَوانيت تَصْطُد لَكِ - وَإِنْ يُلْتَقَ الْحَوانيت تَصْطُد لَكِ - وَالْتَعْفِي الْحَوانيت تَصْطُد لَكِ - وَالْتَعْفِي الْمُعَانِيقِ اللَّعْفِيقِ الْعَلَىٰ الْمُؤْمِ وَمُسَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

شُبَّه تبخترها في السير بتبختر الجارية في الرقص، وشُبَّه طول ذَنَبها(۱) بطول ذيلها(۲).

(٤٤) الحَلاَّل: مبالغة الحال، من الحُلُول، والتَّلَّعَة: ما ارتفع من مَسيل الماء وانخفض عن الجبال، أو قرار الأرض، والجمع التَّلْعَات والتِّلْاَع، والرَّفِّدُ والإرفاد: الإعانة، والاسترفاد: الاستعانة. يقول: أنا لا أحلُّ التلاعَ مخافة حلول الأضياف بي، أو غَـزُو الأعداء إياي، ولكي أُعِينُ القوم إذا استعانوا بي، إما في قِرَى الأضياف، وإما في قتال الأعداء والحساًد.

(٤٥) البُغَاء: الطُّلَبُ، والفعل بَغَى يَبْغِي، والحَلْقَة: تجمع على الحَلَق - بفتح اللام والحاء - وهذا من الشواذ، وقد تجمع على الحلِّق مثل: بَدُرة وبِدَر وثلَّة وثِلًا، والحانُوت: بيت الخمَّار، والجمع الحَوَانيت، والاصطياد: الاقتناص.

يقول: وإن تطلبني في محفل القوم وَجَدَّتَنِي هناك، وإن تطلبني في بُيُوت الخمارين صِدَّتَنِي هناك، يريد أنه يجمع بين الجدُّ والهزل(٣).

(٤٦) الصَّمِّد: القَصْد، والفعل صنَمَدَ يَصنَّمُد، والتَّصنَّميد: مبالغة الصَّمَّد.

يقول: وإن اجتمع الحيُّ للافتخار تلاقني أنتمي وأعتزي إلى ذرِّوَة البيت الشريف، أي إلى أعلى الشرف المُقصَّد، يريد أنه أوضاهم حظا من الحسب، وأعلاهم سنهما من النسب. قوله: «تلاقني إلى» يريد أعتزي إلى، فحذف الفعل(<sup>1)</sup> لدلالة الحرف عليه.

(٤٧) النَّدَامى: جـمع النَّدْمَـان وهو النَّديِم، وجـمع النَّديِم نِدَامٌ ونُدَمَـاء.

(۱) طول ذنب الناقة. (۲) ذيل ثوب الجارية .

(٣) روى أصحاب كتب الأدب بعد البيت الخامس والأربعين بيتًا آخر، وهو:

<sup>(</sup>غ) يريد أن الشاعر ضمن «تلاقتي» معنى أعتزى وأنتسب، والفعل اللازم إذا تضمن معنى فعل متعد تعدى تعديته ودل على معناه مع دلالته على المعنى الذي له في أصل الوضع، نعني أنه بعد التضمين يصير دالا على المغيين جميعا: معناه الأصيل، ومعنى الفعل الآخر.

٨٤ - رَحِيبٌ قطَابُ الجَيْبِ مِنْهَا، رَفِيقةٌ بِجَسَ النَّدَامَى، بَضَسةُ المُتَسجَ رَدِ
 ٤٨ - إذا نُحْنُ قُلْنَا أَسْمِعِينَا انْبُرَتُ لَنَا عَلَى رسْلهَا مَطْرُو قَسةُ لَمْ تَشَلَدُ دَ

وصفهم بالبياض تلويحًا إلى أنهم أحْرًا ولدتهم حَرَاثر، ولم تُعْرَف الإماء فيهم فتورثهم ألوانهنَّ، أو وصفهم بالبياض لإشْرَاق ألوانهم وتلألؤ غُرَرهم في الأندية والمقامات، إذ لم يلحقهم عارِّ يعيرون به فتتغير ألوانهم لذلك، أو وصفهم بالبياض لتفائهم من العيوب، لأن الأبيض يكون نقيا من الدَّرَن والوَسَخ، أو لاشتهارهم، لأن الفَرَسَ الأغَرَّ مشهورٌ فيما بين الخيل، والمَدِّحُ بالبياض في كلام العرب لا يخرج من الفررس الأغَرَّ مشهورٌ فيما بين الخيل، والمَدِّحُ بالبياض في كلام العرب لا يخرج من هذه الوجوه، والقينَّة: الجارية المغنيَّة، والجمع القينَات والقينانُ، والمُجْسند: الثوبُ المصبوغ بالجساد وهو الزعفران، ويقال: بل هو الثوبُ الذي أُشْبَعَ صَبِّغُهُ فيكاد يقوم من إشباع صبغه، والمُجِّسد لغة فيه، وقال جماعة من الأئمة: بل المُجِّسدُ: الثوبُ الذي يلي الجسند، والمُجْسند، والجمع المُجَاسِد.

يقول: نداماى أحّرار كرام، تتلألأ الوانهم، وتُشْرق وجوههم، ومُغنية تأتينا رواحًا لابسة بردًا، أو ثوبًا مصبوعًا بالزعفران، أو ثوبًا مُشْبع الصبغ.

(٤٨) الرَّحْبِ والرَّحِيبِ واحد، والفعل رَحُبَ يَرْحُبُ رُحْبُا ورَحَابِة ورَحْبُا، وقطَابُ الجيب: مخرج الرأس منه، والغَضَاضة والبَضَاضة: نُعُومة البدن ورقَّة الجَلد، والفعل غَضَّ يَفَضُّ، ويَضَّ يَبَضُّ، والمُتجَرَّد: حيث تجرَّد أي تَعَرَّى.

يقول: هذه القيننَة واسعة الجيب لكثرة إدخال الندامي أيديهم في جَيْبها للَّمْسها، ثم قال: هي رفيقة على جَسٌ الندامي إياها، وما يُعَرَّى من جسدها ناعمُ اللحم، رقيق الجلد، صافي اللون، والجَسُّ: اللمس، والفعل جَسَّ يَجُس جَسنًا.

(٤٩) أسْمِعيننا: أي غَنِّيننا(١)، والبَرِّيُ والانبراء والتَّبَاري: الاعتراض للشيء والأخذ فيه، على رَسُلها: أي على تُؤُدتها ووَقَارها، والمطروقة: التي بها ضعف، ويروى «مَطْرُوفَةً» وهي التي أصيب طرفها بشيء، أي كأنها أصيب طرفها لفتور نظرها(١٠٠٠).

يقول: إذا سألناها الغناء عرضت لنا تغنينا مُتَّدَه في غنائها على ضَعْف نغمتها، لم تشدد: أراد لم تتشددًّ، فحذف إحدى التاءين استثقالا لهما في صدر الكلمة، ومثله: ﴿فَتَرَلُ الْمَلائِكَةُ ﴾ (القدر، ٤) ﴿ ﴿فَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ (الله، ١٤) و ﴿فَأَلتَ عَنْهُ لَلَّهُ، ﴿٢) (عبس، ١٠). وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١)أى أكثرى لنا الغناء. (٢)وهو ما يستحب في النساء. (٣)الأضل تتنزل وتتلظى وتتلهى.

٥٠ إِذَا رَجَعَتْ فِي صَوْتِهَا خِلْتَ صَوْتَهَا تَجَـــاوُبَ أَظْآرٍ عَلَى رُبِعِ رَدِ وَكَا زَالَ تَشْرَابِي الْخُمُورَ وَلَذَتِي وَبَيْعِي وَإِنْفَاقِي طَرِيفِي ومُستْلدِي وَمَا زَالَ تَشْرَابِي الْخُمُورَ وَلَذَتِي ومُستْلدِي ومُستْلدِي اللهَ عَمَا الْعَسْيِرِ أَلُ كَلُهَا وأَفْرِدْتُ إِفْرَادَ الْبَعييرِ المُعَبَّدِ وَكُ أَهْلُ هَذَاكَ الطَرَافِ الْمَحَــادُدِ وَلاَ أَهْلُ هَذَاكَ الطَرَافِ الْمَحَــادُدِ

(٥٠) الترجيع: ترديدُ الصوتِ وتغريدُه. والظُّنُر: التي لها ولد، والجمع الأَظْآر، والرُّبُع، من ولد الإبل: ما وُلِد في أول النتاج، والرَّدَى: الهَلاَكُ، والفعل رَدِيَ يَرْدَى، والإِرْدَاء: الإهلاك، والتردِّي مثل الردى.

يقول: إذا طَرَبَّتُ في صوتها ورددت نغمتها حسبت صوتَهَا أصوات نُوقٍ تَصيح عند جُوَّارها على هالك، شبه صوتها لصوتهن في التحزين، ويجوز أن يكونً الأظار النِّسَاء، والرَّبِّع مستعارً لولد الإنسان، فشبه صوتها في التحزين والترقيق بأصوات النوادب والنوائح على صبي هالك.

(٥١) التَّشْرَابِ: الشُّرِّبُلاً)، وتَّفُعَال من أوزان المَصَادر مِثْل التَّقْتَال بمعنى القَتْل، والتَّنْقَاد والنَّقْد، والطَّرِيف والطارف: المال الحديث، والتَّلِيد والتَّلاَد والْمَلَّلَد: المال القديم الموروث.

يقول: لم أزل أشربُ الخمر وأشتغل باللذات وبيع الأعلَّاق النفيسة وإتلافها حتى كأن هذه الأشياء لي بمنزلة المال المستحدَّث، والمال الموروث، يريد أنه التزم القيام بهذه الأشياء لزوم غيره القيام باقتنائه المال وإصلاحه.

صياً ﴾ (٥٢) التَّحَامي: التجنُّب والاعتزال، والبعير المعبَّدُ: المذلَّلُ المطليُّ بالقَطران(٢)، والبعير يستلذُّ ذلك فيذلُّ له.

يقول: فتجنبتني عَشَائري كما يُتَجَنَّب البعيرُ المطليُّ بالقطران، وأفردتني لما رأت أني لا أكفُّ عن إتلاف المال والاشتغال باللذات.

(٥٣) الغَبْراء: صفة الأرض، جعلت كالاسم لها، والطِّراف: البيت من الأَدَم(٣)، والجمع الطُّرُفُ، وكنى بتمديده عن عظمه.

يقول: لما أفردتني العشيرة رأيت الفُقَراء الذين لُصِقُوا بالأرض من شدة

<sup>(</sup>١)والشرب كثرة الشرب إذ زيادة المبنى في التشراب تدل على زيادة المعنى.

<sup>(</sup>۲) إذا أصابه الجرب. (۲) الأدم الجلد المدبوغ.

وَأَنْ أَشُهِدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلدي (۱) فَسَدَعْنِي أَبَادِرْهَا بِمِمَا مَلَكَتُ يَدي وَسَحَدُكُ لَمْ أُخْفِلُ مَتَى قَامَ عُودي كُمَسَيْت مَا تُعُل بِالْمَاء تُوزِيد

ألا أَيُّهَ ذَا اللاَّئمي أشْهَدُ الْوغَىٰ
 أو و ألاْ كُنْتَ لا تَسْطيعُ دَفْعَ مَنيَتي
 وَلُولاً ثَلاَتٌ هُنَ مَنْ عيشَة الْفَتَى
 وَمَنْهُنَ سَبْقَى الْعَاذَلاَت بَشَرْبَة

الفقر لا ينكرون إحساني وإنعامي عليهم، ورأيت الأغنياء الذين لهم بيوتُ الأدم لا ينكرونني لاستطابتهم صحبتي ومنادمتي.

يقول: إن هجرتني الأقاربُ وصلتني الأباعد، وهم الفقراء والأغنياء؛ فهؤلاء لطلب المعروف، وهؤلاء لطلب العلاء.

ُ(٥٤) الوَغَى: أصله صوتُ الأبطال في الحرب، ثم جعل اسما للحرب، والخُلُود: البقاء، والفعل خَلَد يَخُلُد، والإِخْلَاد والتَّخْليد: الإبقاء.

يقول: ألا أيها الإنسان الذي يلومني على حضور الحرب وحضور اللذَّات هل تخلدني إن كَفَفَّتُ عنهما.

(٥٥) اسْطَاع يَسْطع: لغة في اسْتَطَاع(٢).

يقول: فإن أنت لا تَسنتَطيع أن تدفع موتي عَنِّي، فَدَعْنِي أبادر الموتَ بإنفاق أملاكي. يريد أن الموت لا بُدَّ منه؛ فلا معنى للبخل بالمال، وتركّ اللذَّات(٣).

(٥٦) الجَدُّ: الحَظُّ والبَخْت، والجمع الْجُدُود، وقد جَدَّ الرَّجُلُ يَجِدُّ جَدًا فهو جَدِيد، وجَدَّ يَجُدُّ جَدًا فهو مَجْدُود، إذا كان ذا جَد، وقد أجَدَّه اللَّه إجَدادًا، جعله ذا جَد، وقوله: «وجدك» قسَم، والحَفْل: الْبَالاة، والعُوَّد: جمع عائد من العيادة.

يقول: فلولا حُبِّي ثلاثَ خصال هن من لذة الفتى الكريم لم أُبَالِ متى قام عُوَّدِي من عندي آيسين من حياتي، أي لم أبال متى مُثُّ.

(٥٧) يقول: إحدى تلك الخلاّل أني أسبق العواذلُ<sup>(٤)</sup> بشرب شربة من الخمر كميت اللون متى صنب الماء عليها أزبّدَت بريد أنه يُباكر شرب الخمر قبل انتباه العواذل.

<sup>(</sup>١) يروى هذا البيت بألفاظ مختلفة من ضمنها (الزاجري) بدل اللائمي وهكذا حفظته.

<sup>(</sup>٢) والمنية في البيت وقوع الموت. (٢) كانوا لا يعتقدون في البعث وأنه لا حساب ولا جزاء.

<sup>(</sup>٤) «فمنهن سبقى العاذلات» وظاهر الشرح يدل على ذلك وروى سبق.

كَسِيدِ الْغَضَا نَبُّهْتُهُ الْتُورَدِ

٥٥ - وَكَرِّي إِذَا نَادَى المُضَافُ مُحَنَّبًا وَ
 ٥٥ - وَتَقْصِيرُ يَوْمُ الذَّجْنِ وَالذَّجْنُ مُعْجِبٌ

بِهُكَنَة تَحْتَ الْحَبَاء الْعَمَد

(٥٨) الكَرُّ: المُطِّف، والكرور: الانعطاف، والمُضَاف: الخائف والمنعـور، والمُضَاف: المُلَجَّا، والْمُحَنَّبُلًا): الذي في يده انحناء، وكذلك الحَنِبُ، وقـد حَنِبَ حَنَبًا، والجَنبِهُ: الذي في رجله انحناء، وقـد جَنبَ جَنَبًا، والسِّيد: الدَّئب، والجمع السِّيدَان، والغَضَا: شجر، والورود والتورُّدُ واحد .

يقول: والخصلة الثانية عَطْفي - إذا ناداني المُلْجَا إليَّ والخائفُ من عدوه مستفينا إياي - فرسًا في يده انحناء يُسترع في عَدّوه إسراعَ دَئب يسكن فيما بين الغضا إذا نَهَيَّته وهو يريد الماء.

جعل الخصلة الثانية إغاثتَه المستغيث، وإعانته اللاجئ إليه، فقال: أعطفُ في إغاثته فرسي الذي في يديه انحناء، وهو محمود في الفرس إذا لم يُفْرط، ثم شبَّه فرسنَه بذئب اجتمع له ثلاث خلال: إحداها كونُه فيما بين الغَضا، وذئب الغضا من أخْبَث الدثاب، والثانية إثارة الإنسان إياه، والثالثة ورودُه الماء، وهما يزيدان في شدة العَدُو.

(٥٩) قَصَّرْتُ الشيء: جعلته قصيرًا، والدَّجْنُ: إلباسُ الغيم آفاقَ السماء، والنَهُكنَة: المرأة الحسنة الخُلق السمينةُ (٢) الناعمةُ، والمعمَّد: المرفوع بالعُمُد.

يقول: والخصلة الثالثة أني أقصر يوم الغيم بالتمتع بامرأة ناعمة حسنة الخلق تحت بينت مرفوع بالعمد(٣).

جعل الخَصِّلَة الثالثة استمتاعَه بحبائبه، وشَرَطَ تقصير اليوم لأن أوقات اللهو والطرب أقصرُ الأوقات، ومنه قول الشاعر:

شُهُ ورْيَنْقَ ضِينَ وَمَا شَعَ رُنَا بِإِنْصَافِ لَهُ اللهِ وَالْأَسِرَاوِكُ اللهِ وَالدَّجْنُ مُعْجب» أي يعجب الإنسان.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «والمجنب: الذي في يده انحناء» وهكذا حفظتها في خمسينيات القرن العشرين قال صاحب القاموس: «التحنيب: احديداب في وظيفي الفرس وصلبها، وبالجيم في الرجلين، أو بعد ما بين الرجلين بلا فحج، واعوجاج في الساقين، كالحنب محركة، وهو محنب كمعظم».

<sup>(</sup>٢)وكانوا يحبون النساء كذلك.

<sup>(</sup> $^{7}$ )وكانوا يحبون معاشرة النساء في يوم الغيم واليوم المطير.  $^{(1)}$ هذا البيت للصمة بن عبد الله القشيري، أحد شعراء الحماسة.

٦٠- كَأَنَّ البُرِينَ وَالدُّمَالِيجِ عُلَقَتُ
 ٦١- كبريمٌ يُروَّي نَفْسه في حياته
 ٦٢- أَرَى قَبْر نَحُامٍ بَخيل بمَالُهُ
 ٣٢- تَرَى جُثُوْتَيْنِ مِنْ تُرابِ عَلَيْهِمَا
 ١٤- أَرَى المُوْتَ يُعْتَامُ الْكَرَامِ، وَيَصْطَفي

عَلَى عُـشَرِ أَوْ خَرُوع لَمْ يُخَصَدِ سَتَعْلَمُ إِنْ مُسْتِنَا غَدْا أَيْنَا الصَدِي كَـقَبْرِ غَوِيَ فِي البَطَالَةِ مُـفُسِد صَفَائِحُ صُمٌّ مِنْ صَفِيحٍ مُنَفَد (1) عَـقَـيلَة مَـال الْفاحِش المُتِـشـدَد

(٦٠) البُرَة: حلقة من صُفِّر أو شَبَه(٣) أو غيرهما تُجِّعل في أنف الناقة، والجمع البُرَى والبُرَات والبُرُونَ في الرفع والبُرينَ في النصب والجر(٣)، استعارها للأسورة والخلاخيل، والدُّملُج والدُّملُوج: المُضَّدرُك، والجمع الدَّماليج والدُّملُج والدُّملُوج: المُضَّدر: والجمع الدَّماليج والدُّملُوج: المُضَدد: التشذيب من الأغصان والعُشر وصف البهكتة. يقول: كأن خلاخيلَها وأسورتها ومعاضدها معلقة على أحد هذين الضربين من الشجر، وجعله غير مخضّد ليكون أغلَظَ. شبه ساعديها وساقيها بأحد هذين الشجرين في الامتلاء والنعمة والضخامة.

(٦١) يقول: أنا كريم يروِّي نفسه أيام حياته بالخمر، ستعلم إن متنا غدا أينا العطشان، يريد أن يموت رَيَّانَ، وعاذله يموت عطشان (كانوا لا يؤمنون بالبعث).

(٦٢) النَّحَّام: الحريصُ على الجمع والمنع، والغَوِيُّ: الغاوى الضالُّ، والغَيُّ
 والغَوَاية: الضلالة، وقد غَوَى يَغْوي.

يقول: لا فرق بين البخيل والجَوَاد بعد الوفاة فلم أبخل بأعُلاَقي، فقال: أرى قبر البخيل والحريص بماله كقبر الضالِّ في بَطَالته المفسد بماله.

(٦٣) الجُثُوَة: الكومة من التراب وغيره، والجمع الجُثَى، والتَّنْضِيدُ: مبالغة النَّضْد. يقول: أرى قَبْر البخيل والجَوَاد كومتين من تراب عليهما حجارة عِرَاض صلاب فيما بين قبور عليها حجارة عِرَاض قد نُضَّدت.

(٦٤) الاعْتِيَام: الاختيار، والعَقَائل: كرائم المال والنساء، الواحدة عَقِيلة،

<sup>(</sup>۱) يروى «في صفيح منضد». (۲) هو النحاس الأصفر.

 <sup>(</sup>٢) أي إعراب الملحق بجمع المذكر السالم مثل ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين يعرب بالواو في
 حالة الرفع وبالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها في حالة النصب والجر.

<sup>(</sup>٤) الذي يزين عضد المرأة.

المعلقة الثَّانية (لطرفة بن العبد البكرى) \_

٩٥ - أَرَى الْعَيْشَ كَنْزَا نَاقَصًا كُلِّ لَيْلَة ومسا تنفص الأيام والدهر ينفسد ٦٦- لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ مَا أَخْطَأُ الْفَتَى لَكَالطُولَ المُرْخَىٰ وَتُنْيِاهُ بِالْيِدِ(١) ٦٧- يَلُومُ وَمَا أَدْرِي عَلَامَ يَلُومُني كَمَا لأَمني في الْحَيِّ قُرْطُ بن معبد

والفاحش: البخيل. يقول: أرى الموت يختار الكرام بالإفّنَاء، ويصطفي كريمة مال البخيل المتشدد بالإبقاء. وقيل: بل معناه أن الموت يعمُّ الأجواد والبُخَلاء، فيصطفي الكرام وكرائم أموال البخلاء، يريد أنه لا تخلُّص منه لواحد من الصنفين؛ فلا يُجْدِي البخلُ على صاحبه بخير، فالجودُ أحْرَى لأنه أحمد.

(٦٥) شُبَّه البقاء بكنِّز ينقُص كلُّ ليلة، ولا يزال ينقص فإن مآله إلى النَّفَاد، فقال: وما تنقصه الأبامُ والدهر ينفد لا محالة، فكذلك العيش صائر إلى النفاد لا محالة، والنَّفَاد والنَّفُود: الفَنَاء، والفعل نَفِدَ يَنْفَد، والإنْفَاد: الإفناء.

(٦٦) العَمْر والعُمْر والعُمُر بمعنَّى، ولا يستعمل في القَسَم إلا بفتح العين، وقوله «ما أخطأ الفتى» ما مع الفعل هنا بمنزلة مصدر حلَّ محلَّ الزمان، والتقدير: إن الموت مدة إخطائه الفتى، وقد يكون «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر، نحو قولك: بلغني ما صنعت، وسمعت ما قلت، تريد بلغني صنيعك وسمعت قولك، وقد يحل المصدر محل الزمان». نحو قولهم: آتيكَ خُفُوقَ النَّجْم، ومُقَدّم الحاج، أي وقت خفوق النجم ووقت مَقّدم الحاج، والطُّولُ: الحبل الذي يُطُوَّل للدابة فترعَى فيه، والإرْخَاء: الإرسال، والثُّنِّي: الطِّرَف، والجمع الأثَّاء.

يقول: أقسم بحياتك أن الموت في مدة إخطائه الفتى - أي مجاورته إياه -بمنزلة حبل طُوِّل للدابة ترعَى فيه وطَرَفَاه بيد صاحبه(٢). يريد أنه لا يتخلُّصُ منه كما أن الدابة لا تُفلت ما دام صاحبها آخذًا بطرفي طوِّلها.

لما جعل الموت بمنزلة صاحب الدابة التي أرخى طوِّلُهَا قال: متى شاء الموتُ قاد الفتى لهلاكه، ومن كان في حَبْل الموت انقاد لقوده.

(٦٧) أي يلومُني مالك(٢) وما أدرى ما السبب الداعي إلى لومه إيَّاي، كما

<sup>(</sup>١) يقع بعد هذا البيت في بعض النسخ بيت آخر رواه أبو زيد في جمهرة أشعار العرب، وهو:
إذا شاء يوما قاده بزمامه ومن يك في حبل النية ينقد
وكلام الشارح في آخر شرح البيت ٦٦ يوضح معنى هذا البيت.

<sup>(</sup>۲) یسحبه متی شاء. (٣) أي المذكور في البيت بعده.

مَستى أدْنُ مِنْهُ يِنَا عَنِي وِيَبْسَعُسِدِ
كَانًا وَضَعْنَاهُ إِلَى رَمْسَ مُلْحَسِدَ
نَشَدُتُ وَلَمْ أَغْفِلْ حَمُولَةً مَعُبِدِ
مَتَى يِكُ أَمْسِرٌ للنَّكِيثَةَ أَشْهَد

٨٠- فَمَالِي أَرَانِي وابْنَ عَمْيَ مالكاً
 ٩٠- وَآيَاسَنِي مِنْ كُلَّ خَيْرِ طَلَبُّتُهُ
 ٧٠- عَلَى غَيْرِ شَيْء قُلْتُهُ غَيْرَ أَنْنِي
 ٧٠- وَقَرِبُتُ بِالْقُرْرِ بِيْنِ

لامني هذا الرجلُ في القبيلة، يريد أن لُوْمَه إياه ظُلُمٌ صُرَاح كما كان لومُ قُرْطَ إياه كذلك.

(٦٨) النأي والبُّغُد واحد، فجمع بينهما للتأكيد وإثبات القافية، كقول الشاعر: وَهُـِنْدُ أَتَى مِنْ دُونِـهَا النَّـايُ وَانْبُــعُدُ(١)

يقول: فما لي أراني وابنَ عمي متى تقريّتُ منه تباعَدَ عني الستغرب هجّرانه إياه مع تَقرّيه منه.

(٦٩) الرَّمْس: القبر، وأصله الدَّفْن، وألحدتُ الرجل: جعلتُ له لحدًا.

يقول: قُنَّطني مالك من كل خير رَجَوْتُه منه، حتى كأنا وضعنا ذلك الطلب إلى قبر رجل مدفون في اللحد، يريد أنه آيَسنه من كل خير طلبه، كما أن الميت لا يُرَحَى خبره.

(٧٠) النَّشِّدان: طلبُ المفقود، والإغْفَال: الترك، والحمولة: الإبلُ التي تطيق أن يُحْمَل عليها، ومعبد: أخوه.

يقول: يلومني على غير شيء قلته وجناية جنيتُها، ولكنني طلبت إبلَ أخي ولم أتركها فنقمَ ذلك مني، وجعل يلومني.

وقوله: «غير أنني» استثناء منقطع، تقديره ولكنني.

(٧١) القُرْبَى: جمع قَرَابة، وقيل: هو اسمٌ من القُرْب والقرابة، وهو أصح القولين، والنكيثة: المبالغة في الجهد وأقصى الطاقة، يقال: بلغت نكيثة البعير، أي أقصى ما يُطيِق من السير.

<sup>(</sup>١) عجز بيت وصدره: • الاحبداهند وارض بها هند • والبيت للحطيئة.

٧٢ - وَإِنْ أَدْعُ لِلْجُلِّى أَكُنْ مِنْ حُمَاتِهَا وإِنْ يَأْتِكَ الأَعْدَاءُ بِالْجَهُدِ أَجُهَدِ
 ٧٣ - وَإِنْ يَقْدُفُوا بِالقَدُعِ عِرْضَكَ أَشْقَهِمْ بشُرْبِ حِيَاضِ المُوت قبل التَهدُد

٧٤- بلا حَدَث أَحْدَثْتُهُ، وكَمُحْدَث مجمائي وَقَدَفي بالشَّكَاة ومُطردي

(٧٢) الجُلَّي: تأنيث الأجَلِّ، وهي الخطة العظيمة (١)، والجَلاَّء -بفتح الجيم والمد- لغةً فيها، والحُمَاة: جمع الحامي من الحماية.

يقول: وإن دعَوَّتَني للأمر العظيم والخطب الجسيم أكن من الذين يَحْمُونَ حَريمك، وإن يأتك الأعداء لقتالك أجهد في دفعهم عنك غاية الجهد، والباء في قوله «بالجهد» زائدة.

(٧٣) القَذْع والقَدْع (٢): الفحش، والعِرْضُ: موضع المدح والذم من الإنسان،
 قاله ابن دُرَيْد، وقد يفسَّر بالحسنب، والعِرْضُ: النفس، ومنه قول حسان (٣):

يقول: إن أساء الأعداء القولَ فيك وأَفْحَشُوا الكلام أوُردُتُهم حياضَ الموت قبل أن أهددهم. يريد أنه يُبيدهم قبل تهديدهم: أي لا يشتغل بتهديدهم، بل يشتغل بإهلاكهم.

ومن روى بشرّب فهو النصيب من الماء، والشُّرِّب -بضم الشين- مصدر شرب، يريد أسقهُم شُرِّب حياض الموت، فالباء زائدة، والمصدر بمعنى المفعول، والإضافة بتقدير من.

(٧٤) يقول: أُجْفَى وأُهْجَر وأُضام من غير حدث إساءة أحدثتُه، ثم أُهْجَى وأشكى وأطرد كما يُهْجَى من أحدث إساءة وجَرَّ جَريرة وجنى جناية ويشكى ويطرد، والشُّكَاية والشَّكَاية والشَّكيَّة والشَّكيَّة والشَّكيَّة والمَّرَد، والمُلرد بمعنى الإطراد، وأَلمُ طُرد بمعنى الإطراد، وأَلمُ تُنه صيرته طَريدًا.

<sup>(</sup>١) في نسخة «وهي الخطبة العظيمة» ويؤيده قوله في بيان المعنى «للأمر العظيم والخطب الجسيم».

 <sup>(</sup>۲) القَدْع -بسكون الذال- مصدر قدعه يقدعه إذا رماه بالفحش وسوء القول، والقدع -بفتح الذال-اسم للخنا والفحش.

<sup>(</sup>٢) شاعر النبي يهجو قريش ويمدح النبي ...

| لَفَــرِّجَ كَــرْبِي أُوْ لأَنْظَرَنِي غَــدِي    | ٥٧- فَلُو ْ كَانَ مَوْلاَيَ امْرَأَ هُو عَيْرُهُ    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| عَلَى الشُّكْرِ وَالتُّسْآلِ أَوْ أَنَا مُفْتَدِ   | ٧٦ - وَلَكِنَّ مَوْلاَيْ امْرُؤٌّ هُوَ خَانِقِي     |
| عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّد | ٧٧ - وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبِيٰ أَشَدُّ مَضَاضَةً   |
| وَلُوْ حَلَّ بَيْتِي نَائِيًا عِنْدَ ضَـرُغَـدِ    | ٧٨- فَذَرْنِي وَخُلْقِي إِنَّنِي لَكَ شَاكِرٌ       |
| ولَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ عَـمْـرَو بْنَ مَـرْتُد  | ٧٩- فَلُو ْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ قَيْسَ بْنَ خَالِدٍ |

(٧٥) يقول: فلو كان ابنُ عمي غيرَ مالك لفرَّج كربي، أو لأمهَلَني زمانًا. فَرَجْتُ الأمر وفَرَّجْته: كشفته، والفَرَج: انكشاف المُكروه، كَريَه الغمُّ إذا ملأ صدره، والكُريّة: اسم منه، والجمع كُرب، والإنظار: الإمهال، والنَّظرة: اسم بمعنى الإنْظار.

(٧٦) خَنَقْتُ الرجلَ أَخْنُقُهُ خَنَقًا: عَصَرْتُ حَلْقه، والتِّسآل: السؤال.

يقول: ولكن ابن عمي رجلٌ يضيق الأمر عليَّ حتى كأنه يأخذ عليَّ مُتَنَفّسي على حال شكري إياه وسؤالي عوارفه وعَفْوَه، أو كنت في حال افتدائي نفسي منه.

يقول: هو لا يزال يُضيق الأمر عليَّ، سواء شكرته على آلائه أو سألته بره وعطفه أو طلبت تخليص نفسي منه.

(٧٧) مَضنَّني الأمرُ وأمَضنَّني: بلغ من قلبي وأثَّر في نفسي بتهييج الحزن والغضب. يقول: ظُلِّم الأقارب أَشَدُّ تأثيرًا في تهييج نار الحزن والغضب من وقع السيف القاطع المحدَّد، أو المطبوع بالهند. والحُسنَام: فُعَال من الحَسنَم وهو القَطْع. (٧٨) ضَرْغُد: جبل.

يقول: خَلِّ ما بيني وبين خُلُقي، وكِلْنِي إلى سجيتي، فإني شاكر لك وإن بعدت غاية البعد حتى وإن نزل بيتي عند هذا الجبل الذي سمي بضرغد، وبينهم وبين ضرغد مسافة بعيدة، وشُقَّة شافَّة وبيَنْونة بليغة(١).

(٧٩) هذان سيدان من سادات العرب مذكوران بوُفُور المال ونَجَابة الأولاد وشرف النسب وعظم الحسب.

يقول: لو شاء الله بلغني منزلتهما وقَدرهما.

<sup>(</sup>١) «وبينونة بليغة» والبينونة: البعد، وبليغة: يعني متناهية في البعد.

بَنُونَ كَرَامٌ سَادَةٌ لمنسَوَّد (١) ٠٨٠ فَأَصْبَحْتُ ذَا مَالَ كَثير وَزَارني ٨١ - أَنَا الوَّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ ٨٢ - فَآلَيْتُ لاَ يَنْفَكُ كَشْحِي بِطَانَةً ٨٣- حُسَام إِذَا مَا قُمْتُ مُنْتَصَرًا به إِذَا قِيلَ مَهْلاً قَالَ حَاجِزُهُ قِدى ٨٤- أَخِي ثُقَة لا يَنْثَنى عَنْ ضَريبة

خَـشَاشٌ كَرأُس الحَـيَّة المُتَـوقَـد (٢) لعَصْب رُقيق الشَّفْرَتَيْن مُهَنَد كَفَى العَوْدَ منْهُ البَدْءُ لَيْسَ بمعْضَد

يقول: لو بلُّغنى الله منزلتهما لصرتُ وافر المال كريمَ العَقِبِ (وهو الولد).

(٨١) الضَّرْب: الرجل الخفيف اللحم. يقول: أنا الضَّرْبُ الذي عرفتموه، والعرب تتمدُّحُ بخفة اللحم، لأن كثرته داعية إلى الكسل والثقل، وهما يمنعان من الإسراع في دُفْع إللامَّات وكشف المهمَّات، ثم قال: وأنا دخَّالٌ في الأمور بخفة وسرعة. وشبه تيقُّطه وذكاء ذهنه بُسرْعة حركة رأس الحية وشدَّة تَوقُّده.

(٨٢) لا ينفكُّ(٤): لا يزال، وما انْفَكَّ: ما زال، والبطَّانة: نقيض الظِّهَارة، والعضب: السيف القاطع، وشُفَرَتًا السيفِ: حَدَّاه، والجَمع الشَّفَرات والشُّفَار. يقول: وقد حَلَفْتُ أن لا يزال كَشِّ حي لسيفُ قاطع رقيق الحدَّيْنِ طَبَعَتْه الهند بمنزلة البطانة للظهارة.

(٨٣) الانتصار: الانتقام، والمعضد، سيف يُقطع به الشجر، والعضد: قطع الشجر، والفعل عَضَدَ يَعْضُدُ. يقول: لا يزال كشحي بطانةُ لسيف قاطع إذا ما قمت منتقما به من الأعداء كفي الضريةَ الأولى به الضريّةَ الثانية، فيغني البّدُّءُ عن العَوِّد، وليس سيفًا يُقَطّع به الشجر، نفى ذلك لأنه من أرّداً السيوف(٥).

(٨٤) أخي ثقة: يُوثَقُ به، أي صاحب ثقة، والثُّنِّي: الصَّرْف، والفعل: ثَنَى

<sup>(</sup> ٨٠ ) **يقول:** فصرتُ حينئذ صاحبَ مال كثير، وزَارَنِي بَنُونَ موصوفون بالكرم والسؤدد لرجل مُسَوَّد، يعني به نفسه، والتسويد: مصدر سَوَّدْته فَسَاد(٣).

<sup>(</sup>۱) ويروى «وعادني بنون كرام».

<sup>(</sup>٢) ويروى «أنا الرجل الجعد - إلخ» والجعد -هنا- المجتمع الشديد، والخشاش: الرجل الذي ينخش في الأمور كلها أى يدخل فلا يهاب شيئا.

<sup>(</sup>٤) من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر.

<sup>(</sup>٣) أي صار سيدا .

<sup>(</sup>٥) على أنه ليس من المدح أن تقول: سيفي أمضى من السكين، كما قال الشاعر: اله تران السيف ينقس قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصى

1.7

٥٨- إذا ابْتَدَر القَوْمُ السَّلاح وَجَدَّتني منيعا إذا بلَّت بقائمه يدي
 ٨٦- وَبَرْكِ هُجُود قَدْ أَثَارَتُ مُحَافِتي بَوَادِيها أُمُشي بعضْ بمُهجَرد (١)

يُنْتِي، والانشاء: الانصراف، والضَّريبة: ما يُضِّرَب بالسيف، والرَّمِيَّة: ما يُرْمَى بالسهم، والجمع الضَّرائب والرَّمَايا، مهلا: أي كُفَّ، هَديِ وقَدْنِي، أي حسبي (وكفانى)، وقد جمعهما الراجز في قوله(٢):

قَدُنِيَ مِنَ نُصْرِ الخُبِيْبِينِ قَسدي

يقول: هذا السيف سيف يونَّقُ بمَضَائه كالأخ الذي يوثَقُ بإخائه، لا ينصرف عن ضريبة: أي لا يُنْبُو عما ضُرب به، إذا قيل لصاحبه كُفَّ عن ضرب عدوك قال مانع السيف - وهو صاحبه - حسِّبي فإني قد بلغتُ ما أردتُ من قتل عدوي.

يريد أنه ماض لا يُنبُو عن الضرائب، فإذا ضرب به صاحبُه أغُنتُه الضربةُ الأولى عن غيرها.

(٨٥) ابْتَدَرَ القوم السلاح: استَبَقُوه، والمَنيعُ: الذي لا يُقْهر ولا يُغْلَب، بَلَّ بالشيء يَبَلُّ به بلا، إذا ظفر به. يقول: إذا استبق القومُ اسلحتهم وجدتَني منيعًا لا أقهر ولا أُغلِب إذا ظفرتَ يدي بقائم هذا السيف.

(٨٦) البَرِّك: الإبل الكثيرة الباركة، والهُجُود: جمع هَاجِد وهو النائم، وقد هَجدَ يَهَّجُدُ هُجُودًا، بَوَادِيهَا: أوائلها هَجَدَ يَهَّجُدُ هُجُودًا، مَخَافَتِي، مصدر مضاف إلى المفعول، بَوَادِيهَا: أوائلها وسوابقها، يقول: وربَّ إبل كثيرة باركة قد أثارتُهَا عن مَبَاركها مخافَّتُها إياي في حال مَشْيي مع سيف قاطًع مَسْلُول من غِمْدِهِ. يريد أنه أراد أن يُنْحَر بعيرًا منها فنفرت منه لتعَوَّدها ذلك منه (٣).

<sup>(</sup>١) وقد روى «نواديها» بدل بواديها وهي ما بعد منها، يريد أنه لا يفلت منه بعيدها كما لا يفلت قريبها، وروى «هواديها» وهو أوائلها.

<sup>(</sup>٢) هذا بيت من مشطور الرجز، وبعده قوله: ليس الإمام بالشحيح المسحد

وقد نسبه الجوهري في الصحاح إلى حُمّيد بن ثور الهلالي، وقال ابن بري: هو لحميد الأرقط، وليس لحميد بن ثور، ونسبه ابن يعيش لأبي بحدلة، والبيت مما قيل في أمير المؤمنين عبد الله بن الزيير بن العوام، وكان متهما بالبخل والشح ولكنه كان محافظا على مال الله تعالى ومعنى «قدني» الزيير بن العوام، وكان متهما بالبخل والشح ولكنه كان محافظا على مال الله تعالى ومعنى «قدني» و وقدى حسبي أو كفاني، والخبيبان، تثنية خبيب ويروى «الخبيبين» على صورة جمع المذكر بكسر ما قبل اليباء – وخبيب: ابن عبد الله بن الزبير، وبه كان يكن فيقال «أبو خبيب». وأراد بالمشى في قوله «الخبيبين» عبد الله وابنه خبيبا، فإن قرآته بصورة الجمع فقد أراد عبد الله وشيعته الذين انضموا إليه وتمالأوا معه.

<sup>(</sup>۲) يتمدح بكرمه.

٨٧ - فَمَرَتُ كَهَاةٌ ذَاتُ خَيْف جُلاَلةٌ
 ٨٨ - يَقُولُ وَقَدْ تَرَ الوَظِيفُ وَسَاقُهَا:
 ١١ مَسْت تَرَى أَنْ قَسدُ أَتَيْتَ بِمُسؤبد
 ٨٨ - وَقَالَ: أَلاْ مَاذَا تَرُوْنَ بِشَارِب
 ٣٨ - وَقَالَ: أَلاْ مَاذَا تَرُوْنَ بِشَارِب

• ٩ - وَقَالَ: ذَرُوهُ ؛ إِنَّمَا نَفُعُهَا لَهُ ،
 • (إَلاَّ تَكُفُّ وا قَاصِي البَوْك يَزُدُدُ يَرْدُدُ .

(٨٧) الكَهَاة والْجُلاَلَة: الناقة الضَّخْمَة السمينة، والْخَيْفُ: جلّد الضَّرْغ، وجمعه أخيَاف، والمقيلَة: كَريمة المال والنساء، والجمع العَقَائل، والْوَبيل: المَصَا الضخمة، واليَلنَّدد والأَلنَّد والأَلدُّ: الشديد الخصومة، وقد لَدَّ الرجل يُلدُّ لَدَدًا: صار شديد الخصومة، وقد لَدَّ الرجل يُلدُّ لَدَدًا: صار شديد الخصومة، وقد لَدَّتة أَلدُّهُ لَداً غلبتُه بالخصومة. يقول: فمرَّت بي حال إثارة مخافتي إياها - نافّةً ضخمةً لَهَا جلّد الضرع(۱)، وهي كَريمة مال شيخ قد يَبسَ جلّدُه ونحل جسمه من الكبر حتى صار كَالعَصَا الضخمة يَبسَا ونُحُولاً، وهو شديد الخصومة - قيل: أراد به أباه - بريد أنه نحر كرائم مال أبيه اندَمَائه، وقيل: بل أراد غيره ممن ينير هو على ماله، والقول الأول أحْرَاهُما بالصواب(١).

(٨٨) تُرَّ: أي سقط، والمُؤُبد: الداهية العظيمة الشديدة.

يقول: قال هذا الشيخ في حال عَقْري هذه النَّاقَةَ الكريمةَ وسقوط وظيفها وسَاقها عند ضربي إياها بالسيف: ألمَّ تَرُّ أنك أتيت بداهية شديدة بعَقُركِ مثل هذه الناقة الكريمة النجيبة؟

(٨٩) يقول: قال هذا الشيخ للحاضرين: أيَّ شيء تَرَوِّن أن يفعل بشارب خمر اشتدَّ بَغْيُه علينا عن تعمد وقصد. يريد أنه استشار أصحابه في شأني، وقال: ماذا نحتال في دفع هذا الشارب الذي يَشُرب الخمر وَيَبْغي علينا بَعَقر كَرَائم أمّوالنا ونعرها متعمدًا قاصدًا؟ تَروُّن: من الرَّأْي، والباء في قوله «بشارب» من صلة محذوف، تقديره: أن يفعل (٣)، ونحوه.

(٩٠) ذَرُوه: دَعُوه، والماضي(٤) منهما غيرُ مستعمل عند جمهور الأئمة اجتزاء

<sup>(</sup>١) كلمة لها لا محل لها، وضخمة مضاف لجلد.

<sup>(</sup>٢) الصواب القول الآخر، فإن أبا طرفة كان قد مات وطرفة صغير لم يبلغ أن يكون على ما وُصف في هذه القصة.

<sup>(</sup>٣) أي أن يفعل بشارب،

<sup>· · · · · (</sup>٤) أن العرب استعملت الفعل المضارع والأمر ولم تستعمل الفعل الماضي فلم تقل وزر. ·

٩١ - فَظُلَّ الإِمَاءُ يَمْ تَللْنَ حُوارَهَا

٩ ٧ - فَإِنْ مِتُ فَانْعَيْنِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ

٩٣- وَلاَ تَجْعَليني كَامْرِيُّ لَيْسَ هَمَّهُ

ويسسعي علينا بالسديف المسرهد وَشُلِقَى عَلَى الجِينِ يَا الْنَهَ معْسِد كُهُمِّي، وَلاَ يُغُني عَنائي وَمُشْهِدي

بتَركَ منهما، وكذلك الضاعل والمفعول؛ لاجتزائهم بالتَّارك والمَتْروك والكَفُّ: المنع والامتناع، كَفَّه فكفَّ، والمضارع منها يكفُّ. يقول: ثم استقرَّ رأيُ الشيخ على أن قال: دَعُوا طَرَفَهَ إنما نفعُ هذه الناقة له، أو أراد إنما نفع هذه الإبل لأنه ولدي الذي يَرِثْنِي، وإلاَّ تردُّوا وتمنعوا ما بَعُد من هذه الإبل من الندود يَزِّدَدُ طرفةُ منْ عَقرها ونحرها. أراد أنه أمرهم بردِّ ما ندَّ لئلا أعْقر غير ما عقرتُ.

(٩١) الإماء: جمع أَمَة والامْتِلاَل واللُّ: جعل الشيء في المُلَّة، وهي: الجمر والرماد الحارُّ(١)، والحُوار للناقة: بمنزلة الولد للإنسان، يعم الذكر والأنثى، والسَّدِيف: السَّنام، وقيل: قِطَع السنام، والمُسَرِّهَد: المُقَطَّع(٢)، والفعل سَرهَدَ يُسترُهِدُ سترُهدَة، وقيل: المسترُهد: المربَّى،

يقول: فظل الإماء يَشُوينِ الولد الذي خرِج من بطنها تحت الجمر والرماد الحار، ويَسنَّعَى الخدمُ علينا بقطِّع سنامها المُقَطَّع.

يريد أنهم أكلوا أطايبَهَا، وأباحو غيرَهَا للخدم، وذِكِّرُ الحوّار دال على أنها كانت حُبُلًى، وهي من أنفس الإبل عندهم.

(٩٢) لما فَرَغَ من تَعْدَاد مفاخره أوصى ابنَهَ أخيه - ومعبد أخوه - فقال: إذا هلكُتُ فأشْيِعِي خَبَّرَ هلاكي بثنائي الذي أستحقه وأستوجبه، وشُقِّي جَيْبك عليَّ، يوصيها بالثناء عليه والبكاء، والنُّعْي: إشاعة خبر الموت، والفعل نَعَى يَنَعَى، أهْلُه: أي مستحقّه، كقوله تعالى: ﴿ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا ﴾ (٢) (الفتح، ٢٦).

(٩٣) يقول: ولا تُسوِّي بيني وبين رجل لا يكون هَمُّه بطلَب المعالي كَهَمِّي، ولا يكفي المهمَّ والملِمَّ كِفَايتي، ولا يشهد الوقائعَ مُشْهَدي.

والهمُّ أصله القَصِيد، يقال «هَمَّ بكَذا» أي قَصيد له، ثم يُجُعل الهَمُّ والهَـمَّةُ والهمة اسْمًا لداعية النفس إلى العُلا، والغَنَّاء: الكِفَاية، والمشهد في البيت بمعنى

<sup>(</sup>١)كانوا يطهون فيه طعامهم ويخبزون عيشهم.

<sup>(</sup>٢) مما قيل في معاني المسرهد أنه الناعم الحسن الغذاء، وقيل: هو السمين.

<sup>(</sup>٢) من المعلوم أن من أوصى بذلك إنما يعذب في قبره يقال له أنت كذا أنت كذا ولكن ذلك كان في الجاهلية.

9. ه. بَطِيء عَنِ الْجُلِّى سُرِيع إِلَى الْخَنَا ذَلُول بِأَجْسَمَاع الرَّجَسَال مُلَهُسَد ه. ه. فَلُو كُنْتُ وَعُلاَ فِي الرَّجَالِ لَصَرْنِي عَدَاوَةً ذِي الأَصْحَاب وَالْمُسَوَّدِ ه. ه. وَلَكُنْ نَفَى عَنِي الرَّجَالُ جَراءَتِي عَلَيْ همْ وَإِقْدَامِي وَصَدْقِي وَمَحُتِدِي عَلَيْ بِسُرُمَدِ لَا عَلَى بِعُمَّة لَهِ الرَّامِ عَلَى بِعُمَّة لَهُ الرِّي، وَلَا لَيْلِي عَلَيْ بِسَرُمَدِ مَا أَمْرِي عَلَى بِعُمَّة لَه الْهَالِي عَلَى بِعُمَّة لَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّعِلَى الرَّمِدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّمِدِ اللَّهُ الْمُنْلِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُنْعُلِي الْمُعِلَّةُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِ

الشُّهُود، وهو الحضور، أي ولا يُغني غَنَاءً مثل غنائي، ولا يَشْهد الوقائعَ شَهودًا مثل شهودي.

يقول: لا تَمَّدلِي بي مَنِّ لا يساويني في هذه الخلال؛ فتجعلي الثناءَ عليه كالثناء عَلَيَّ، والبُكاءَ عَليَّ كالبكاء عليه.

(٩٤) البُطلَّة: ضد العَجَلة، والفعل بَطُوَّ يَبْطُوْ، والجُلَّي: الأمر العظيم، والْخَنَا: الْمُحرِ العظيم، والْخَنَا: الفُحِّش، وجُمْعُ الكفاَّ وجمعُها لُغتان، يقال: ضربَه بجُمْع كفه وبجَمْع كفه، إذا ضربه بها مجموعةُ والجمع الأجْمَاع، والتَّلهيد: مبالغة اللهّد، وهو الدفع بجُمع الكف، يقال: لَهَده يَلْهَدُه لَهُدًا. والبيتُ كلَّه من صفته، ينهى ابنة أخيه أن تَعْدِلُ غيره به.

يقول: ولا تجعليني كرجل يبطّؤ عن الأمر العظيم، ويُسنرع إلى الفحش، وكثيرًا ما تدفعه الرجال بأجماع أكُفّهم؛ فقد ذَلّ غاية الذل.

(٩٥) الوَغْل: أصله الضعيف، ثم يستعار للثيم. يقول: لو كنت ضعيفًا من الرجال لَضَرَّتْتي مُعَاداة ذي الأتباع والمُّفْرَد الذي لا أتباع له إياي، ولكنني قويٌّ مَنِيع لا يضرني معاداتهما إياي. ويروى «وَغُدًا» وهو اللثيم.

(٩٦) الجُرْأَة والجَرَاءَة واحد، والفعل جَرُوُّ يَجْرُوْ، والنعت جَرِيء، وقد جَرَّاه على كذا: أي شَجَّعه، والمحتِدُ: الأصل.

يقول: ولكن نَفَى عَنِّي مُبَاراة الرجال ومجاراتهم شجاعتي، وإفَّدَامي في الحروب، وصدقُ صَريمتي، وكرمُ أصلي.

(٩٧) الغُمَّة والغَمُّ واحد، وأصل الغَمِّ التَّغْطِية، والفعل غَمَّ يَغُمُّ، ومنه الغمام لأنه يَغُمُّ السماء: أي يُغَطِّيها، ومنه الأغمُّ والغَمَّاء(١) لأن كثرة الشعر تُغَطِّي الجبين والقَفَا.

<sup>(</sup>١) الأغم: الرجل يكثر الشعر في مقدم رأسه حتى يغطي جبهته أو في مؤخر رأسه حتى يغطي قفاه، والأنثى غماء،

كها حفَاظًا عَلَى عَسورْاتِه والتَّهَادُد رُدى مُتى تَعْتَركُ فِيه الْفَرَائِصُ تُرْعَد وَارَهُ عَلَى النَّارِ وَاسْتُودُعْتُهُ كُفُ مُجْمِد

٩٨ - وَيَوْمُ حَبَسْتُ النَّفْسُ عِنْدُ عِرَاكِهَا
 ٩٩ - عَلَى مُوْطِن يَخْشَى الْفَتَى عَنْدُهُ الرُّدى
 ١٠٠ - وَأَصْفُرَ مَضْبُوحٍ نَظَرْتُ حَوَارَهُ

يقول: أقسم عليك ببقائك ما يَغُمُّ أمري<sup>(١)</sup> رأيي، أي ما يغطي الغموم رأيي في نهاري، ولا يطول عليَّ ليُلِي حتى كأنه صار دائما سرمدًا. وتلخيص المعنى، أنه تمدَّح بِمضناء الصريمة، وذكاء العزيمة. يقول: لا تَغُمُّني النوائبُ فيطول ليلي ويُظُلم نهاري.

(٩٨) العِرَاك والمُعَارِكة: القتال، وأصلهما من العَرِّك وهو الدُّلِك، والحفَاظ: المحافظة على ما تجب المحافظة عليه: من حماية الحَوِّزَة، والذَّبِّ عن الحريم، ودفع الذم عن الأحساب. يقول: ورُبَّ يوم حبست نفسي على القتال والفَزَعَاتِ وتهدُّدِ الأقران، محافظة على حسبي.

(٩٩) المُوْطِن: الموضع، والرَّدَى: الهــــلاك والفـــعل رَدِيَ يَرِّدَى، والإِرْدَاء: الإِهْلاَك، والاغْتِرَاك والتَّعَارك واحد، والفُرَائص: جمع الفُرِيصة، وهي لحمة عند مجمع الكتف تُرْعَد عند الفزع.

يقول: حَبَسْتُ نفسي في موضع من الحرب يخشى الكريمُ هناك الهلاك، ومتى تعترك الفرائصُ فيه أُرْعِدَت من فَرْط الفَزْع وهَوْل المقام(؟).

(۱۰۰) ضَبَحْتُ الشيء: قَرَّبته من النار حتى أثَّرَتْ فيه، أضْبَحُه ضُبَاحًا، والحوَار والمُحَاوَرة: مُرَاجَعَة الحديث، وأصله من قولهم حَارَ يَحُور حَوْرًا إذا رَجَعَ، ومنه قولُ لبيد:

ومَا الْمُزَءُ الاَّكَالشُهَابِ وَصَوْتِهِ يَحُورُ رَمَاداً بَعُدَ اِذْ هُوسَاطِعُ «نَظَرتُ» أي انتظرت، والنَّظَر: الانتظار، ومنه قوله تعالى: ﴿انظُرونَا نَقْتَبِسُ مِن نُورِكُم ﴾ (المديد، ١٢) واستتودّعته وأوّدَعته واحد، والْمُجمِدُ: الذي لا يفوز، وأصله من الجمود.

يقول: ورُبَّ قِدْح أصفر قد قُرِّبَ من النار حتى أثَّرت فيه - وإنما فعل ذلك

<sup>(</sup>۱) أي ما يغطيه.

وَيَأْتِيكَ بِالأَخْسِبِ المَّاتِلُ المَّاتِرُوَّد

١٠١- سَتُبُدي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهلاً

بَتِاتًا ، وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِد

١٠٢ - وَيَأْتِيكَ بَالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ

\_\_\_\_\_ ليصلب ويصفر – انتظرتُ مُراجعته: أي انتظرتُ فَوْزَه، وأودعت القِدِّحُ<sup>(١)</sup> كفَّ رجل معروف بالخيبة وقلة الفُوِّز.

يفتخر بالمَيْسر، وإنما افتخرت العربُ به لأنه لا يركنُ إليه إلاَّ سَمْحٌ جواد(١)، ثم كمل المَفْخَرَة بإيداع قدْحه كفَّ مُجْمد قليل الفَوْز (٣).

(١٠١) يقول: ستطلعك الأيام على ما تغفل عنه وسيَنْقُلُ إليك الأخبارَ من لم تزوده<sup>(1)</sup>.

(١٠٢) «باع» قد يكون بمعنى اشترى، وهو في البيت بهذا المعنى، والبَتَات: كساء المسافر وأداتُه، والجمع أبتَّةٌ، و «لم تضرب له» أي لم تبين له، كقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً ﴾ (التحريم ١٠١) أي بَيَّن وأوضح.

يقول: سَيَنْقُلُ إليك الأخبار من لم تشتر له متاع المسافر، ولم تبين له وَفَّتًا لنَقِّل الأخبار إليك.



<sup>(</sup>١) وهو من سهام المقامرة عند العرب الأقدمين.

<sup>(</sup>٢) كما يقولون.

<sup>(</sup>٢) أملى على أستاذي في أوائل الخمسينيات هذا البيت: أرى المــــوت أعـــداد النضوس، ولا أرى بعيــا يت. بعيدا غدا، ما أقرب اليوم من غد

وروى أبو زيد قبل البيت «ستبدي لك الأيام» سنة أبيات أخرى، وهي: أن الون لا يرصى على ذي جبلالة — وإن كان في الدنيا عنزيزا بمشعد

بن البيات المستويات الديام، سنات الأ ازى الموت لا يرعلى على ذي جالالة لعلم لك ما أدري وإنسي لواجل هان تك خلف لا يضتها سواديا القي اليوم اقدام المنيسة أو غد وإن تسك قدامي أجدها بمرصد من مناسبة ويسم ويسم مسوري إذا أنست لهم تنفع بسودك أهلسه لعمرك مسا الأيسام إلا معسارة ولا خيير في خيير ترى الشير دونه ولم تنك بالبوسي عدوك فابعد فما اسطعت من معروفها فتزود ولا نائل يأتيك بعد التلسدد

<sup>(</sup>٢) لم تزوده بالمال أو النصيحة ليأتيك بالأخبار.

## المُعَلَّعَة الالالات

### لزهيربن أبى سلّمَى المُزنى ُ

١- أَمِنْ أُمُ أَوْفَى دَمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّم بِحَوْمَانَةِ الدَّرَاجِ فَالْمُتَشَلِّمِ
 ٢- وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا مُرَاجِيعُ وَشُمْ فِي نَوَاشِرِ مِعْصَمِ

(۱) الدُّمِنَة: ما اسُودٌ من آثار الدار بالبَعَر والرماد وغيرهما، والجمع الدِّمَنُ، والدِّمِنَة: الحقد، والدِّمِنَة: السُّرْجين(۱)، وهي في البيت بالمعنى الأول، وحَوْمَانَة الدرَّاج والمتثلَّم: موضعان، وقوله: «أَمِنُ أُمُّ أُوْفَى» يعني أَمِنْ مَنَازل الحبيبة المُكْنية بأم أوفى(۱) دمنةٌ لا تجيب، وقوله: «لَمْ تَكُلَّم» جزم بلم، ثم حَرَّك الميم بالكسر لأن الساكن إذا حرك كان الأحْرَى تحريكه بالكسر، ولم يكن بدُّ هاهنا من تحريكه ليستقيم الوزن ويثبت السَّجِّعُ(۱) ثم أشبعت الكسرة بالإطلاق، لأن القصيدة مطلقة القوافي. يقول: أمن منازل الحبيبة المكنية بأم أوفى دمنةٌ لا تجيب سُوَّالَهَا بهذين الموضعين. أخرج الكلامَ في معرض الشك ليدلَّ بذلك على أنه لبُعِّد عَهَده بالدمنة وفَرْط تغيرها لم يعرفها معرفة قطع وتحقيق.

(٢) الرَّقْ مَتَان: حَرَّان إحداهُما قريبة من البَصْرة والأخرى قريبة من المدينة، والمراجيع: جمع المرجوع، من قولهم: «رَجَعه رَجِّعًا» أراد الوَشِّم المجدَّد والمردِّد، ونَوَاسَر المعصم: عُروقه، الواحد ناشر، وقيل: ناشرة، والمغصم: موضع السَّوّار من اليد، والجمع المعاصم. يقول: أمن منازلها دارٌ بالرقمتين؟ يريد أنها تحلُّ الموضعين عند الانتجاع، ولم يُردِّ أنها تسكنهما جميعًا، لأن بينهما مسافة بعيدة. ثم شبّه رسوم دارها فيهما(أ) بوشم في المعصم قد رُدِّد وجُدِّد بعد انمحائه. شبه رسوم الدار عند تجديد السيول إياهًا بكشّف التراب عنها بتجديد الوَشْم. وتلخيص المعنى أنه أخرج الكلام في معرض الشك في هذه الدار أهي لها أم لا، ثم شبّة رسومها بالوَشْم المعصم.

<sup>(</sup>١) أصل السرجين (الزيل) لفظة معرية.

<sup>(</sup>٢) الكنية ما بدأت بأب (أبو الحسن) على مَنْ أَن أَوْ أم مثل (أم سلمة) رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) كلمة «السجع» ويراد بها هنا توافق صدر البيت وعجزه، وهو المسمى بـ «التصريع» وهو عادة يكون في البيت الأول من القصيدة.

<sup>(</sup>٤) أي في المكانين (الرقمتين).

٣- بِهَا الْعِينُ وَالآرَامُ يَمْ شِينَ خِلْفَةً

٤ - وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً

٥- آثافيَّ سُفْعًا في مُعَرَّس مرْجَل

وَأَطْلاَؤُهَا يَنْهَصَفْنَ مِنْ كُلُّ مُصِخْتِمٍ فَسَلاَّيُا عَسِرِفْتُ النَّارِ بَعْسَدَ توهَم وَنُؤِيًّا كَجِدْم الْحَوْض لَمْ يَتَسَلَّم

وقوله: «وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَيْن» يريد وداران لها بهما، فاجتزأ بالواحد عن التشية لزوال اللَّبِس، إذ لا ريب في أن الدار الواحدة لا تكون قريبة من البصرة والمدينة، وقوله: «كَأَنْهَا» أراد كانَّ رسومُها وأطلالها، فحذف المضاف.

(٣) قوله: «بها المعين أي البقر العين فحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه، والعين الواسعات العيون والمقين استَعَة العين والآرام: جمع رثم، وهو الظبي الأبيض خالص البياض، وقوله: «خلفة أي يخلف بعضا إذا مضى قطيع المني خلص البياض، وقوله: «خلفة أي يخلف بعضا اللي والفهار خلفة في (الدون ١٢٠) منها جاء قطيع آخر، ومنه قوله تعالى: ﴿ وهو اللي واليهار وللهار خلفة في (الدون ١٢٠) يريد أن كلا منهما يخلف صاحبه فإذا ذهب النهار جاء الليل وإذا ذهب اللهار والأطلاء: جمع الطلا وهو ولد الظبية والبقرة الوحشية، ويستعار لولد الإنسان، ويكون هذا الاسم للولد من حين يولد ألى شهر أو أكثر منه، والجُثُوم للناس والطير والوحوش بمنزلة البُرُوك للبعير، والفعل جَثَم يَجْتُم، والمجثم: موضع العبن كان الجثوم، والمجتم؛ العين كان مفتوح العين كان مصدرًا، وإذا كان مكسور العين كان موضعًا، نحو: المَضرَب والمَضرَب والمَشرَب والمَسْرِب والمَسْرِب والمَسْرَب والمَسْرِب والمَسْرِب والمَسْرِب والمَسْرِب والمَسْرِب والمَسْرَب والمَسْرَب والمَسْرِب والمَسْرَب والمَسْرِب والمِسْرِب والمَسْرِب والمَسْرِب والمَسْرِب والمَسْرِب والمِسْرِب والمَسْرِب والمَسْر العرب كان من من عالمَسْرِب والمَسْرِب والمَسْر والمَسْر والمَسْر والمَسْر والمَسْر والمَسْر والمَسْر

يقول: بهذه الدار بقرُ وحش واسعاتُ العيون، وظباً ٌ يمشين بها خالفات بعضُها بعضًا، وأولادها ينهضن من مُرَابضها لترضعها أمهاتُها.

(٤) الحِجَّة: السُّنَّة، والجمع الحِجَج، واللُّأي: الجهد والمشقَّة(٢).

يقول: وقفت بدار أم أَوْفَى بعد مُضيٍّ عشرين سنة من بينها(٣)، وعرفت دارَها بعد التوهم بمقاساًة جَهْد ومُعَاناة مشَقَّةٍ. يريد أنه لم يُثْبتها(١) إلا بعد جَهْد ومشقة لبعد العهد بها ودروس أعّلاًمها.

(°) الأثفيةُ والإثفيةُ جمعُها الأَثَافِيُّ، والأثافِي، بتثقيل الياء وتخفيفها، وهي

<sup>(</sup>١) انظر الميزان الصرفى وأوزان الفعل في كتاب شذا العرف للشيخ الحملاوى من تحقيقنا.

<sup>(</sup>۲) ويقال: اللأى هو البطء، وأعربه ابن الأنباري مفعولاً مطلقاً ناصبه عرفت، وكأنه قال: عرفتها معرفة بطاء، وأعربه التبريزي ظرفاً على تقدير مضاف، وكأنه قال: عرفتها بعد بطاء.

اي من الابتعاد عنها ومفارقتها.  $(\xi)$  أي يتأكد منها.

110

لِرَبْعِهَا: أَلاَ انْعَمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الرَّبْعُ وَاسْلَم مِنْ ظَعَائن تَحَـمَّلْنَ بِالْعَلْيَاء مِنْ فَوْق جُـرِثُمُ

٣- فَلَمًا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا:
 ٧- تَبُصَّرُ خَليلى هَلْ تَرَى مَنْ ظَعَائن

حِجَارة توضَعُ القدرُ عليها(۱)، ثم إن كان من الحديد سمي منْصَبًا، والجمع المَناصب، ولا يسمى أُقْفية، والسُفْغ: السُّود، والأسنفع مثل الأسود، والسَّفغ مثل السواد، والمعرَّسُ أصلُه المنزل، من التَّعْريس وهو النزول في وقت السحر، ثم استعير للمكان الذي تُنصبَ فيه القدر، والمرّجَل: القدر عند ثعلب من أي صنف كانت من الجواهر(۱)، والنُوْقي: نهير يُحُفَر حولُ البيت ليجري فيه الماء الذي ينصبُ من البيت عند المطر ولا يدخل البيت، والجمع الآناء، والنؤيُّ، والجنْم: الأصل: ويروى: «كحوض الجُد» والجُدُّ: البئر القريبة من الكلا، وقيل: بلَ هي البئر القديمة. يقول: عرفت حجارةً سُودا تُنصَب عليها القدر، وعرفت نُهَيْرًا كان حول بيت أُمْ أَوْفَى بقيّ غيرَ متثلم كانه أصلً حوض. ونصب أثافيًّ على البدل من الدار في قوله: «عَرَفْتُ الدَّارَ» يريد أن هذه الأشياء دُلَّته على أنها دارُ أُمُّ أَوْفى.

(٦) كانت العربُ تقول في تحيتها «انْفَمْ صَبَاحًا» أي نعمت (٢) صباحًا، أي طاب عيشك في صباحك، من النعمة وهي: طيبُ العيش، وخَصَّ الصباح بهذا الدعاء لأن الفارات والكارثة تقعُ صباحا، وفيها أربع لُغات: الأولى انْعَمْ صباحا وبيما حبفتح العين – من نعم عنهم مثل علم يعلم، والثانية انْعمْ – بكسر العين – من نعمَ ينعمُ مثل حسب يَحْسب، ولم يأت على فعل يفعل من الصحيح غيرهما، وقد ذكر سيبويه أن بعض العرب أنشده قول امرئ القيس:

أَلاَ انعِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَسُلُ الْبَالِي وَهَلْ يَنْعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْعُصْرِ الْخَالِي بكسر العين من ينعم، والثالثة «عَمِّ صَبَاحًا» من وَعَمَ يَعَمُ مثل وضَعَ يَضُعُ، والرابعة «عِمْ صَبَاحًا» من وَعَمَ يَعِمُ مثل وَعَدَ يَعِدُ.

يقول: وقفت بدار أُمِّ أَوفَى فقلت لدارها مُحَيِّيًا إياها وداعيًا لها: طاب عيشُك في صباحك وسَلِمَتِ.

(٧) الظعائن: جمع ظعينة (٤)، لأنها تَظُعن مع زوج ها، من الظّعن

<sup>(</sup>١) هكذا كانوا يطهون طعامهم ويوقدون تحت الأثافي بالحطب أو مخلفات الحيوان بعد تجفيفه.

<sup>(</sup>٢) أى من المعادن. (٢) وقالوا: أيضًا: انعم مساء، وانعم ظلاما.

<sup>( ُ ) «</sup>الظعائن: جمع ظعينة، وهي المرأة في هودجها، ثم يَقال لها ظعينة وهي في بيتها.

٨- جَعَلْنَ القَنَانَ عَنْ يَمِينِ وَحَسِرْنَهُ وكم بالقنان من مسحل ومسحسرم ٩- عَلُونُ بِأَنْمَاطُ عَسَيَاقَ وَكُلَّةَ

وراد حواشيها مشاكهة الدم(١)

والظَّعَـن، وهــما الارتحال(٢)، «بالعَلْيَاء» أي بالأرض العلياء، أي المرتفعة، وجُرِّثم: ماء بعينه. يقول: فقلت لخليلي: انظر يا خليلي هل ترى بالأرض العالية من فوق هذا الماء نساء في هَوَادجَ على إبل. يريد أن الوَجْدَ بَرَّحَ به، والصبابة ألحت عليه، حتى ظن المُحَال لفَرَط ولَهه لأن كونهنَّ بحيث يراهُنَّ خليلُه بعد مضيِّ عشرين سنة محالٌ. والتبصُّر: النظر، والتحمُّل: الترحل.

(^) القَنَان: جبل لبني أسد «عَنْ يَمِين» يريد الظعائن، والحَزْن: ما غلظ من الأرض وكان مستويًا والحزِّنُ: ما غلظ من الأرض وكان مرتفعًا «منِّ مُحل ومُحْرم». يقال: حَلَّ الرجل من إحرامه، وَأَحَلَّ، وقال الأصمعي: من محل ومحرِم يريد مَنْ له حُرْمة ومَنْ لا حُرْمة له، وقال غيره: يريد دَخَلَ في أشهر الحلِّ وأشهر الحرم(٣).

(٩) الباء في قوله «علون بأنماط» للتعدية، ويروى «وعالين أنماطًا» ويروى «وأعَّلَين أنماطًا» وهما بمعنى واحد، والْمُعَالاة قد تكون بمعنى الإعلاء، ومنه قول الشاعر:

عَلَى سَسَرَاةِ رَائسَعِ مَسِمُطُورُ(1) عــاليتُ أَنْسَـاعي وَجِلْبَ الْكُورُ

وأنماط: جمع نَمَط وهو ما يُبسَط من صنوف الثياب، والعِتَاق: الكرام، والواحد عَتيق، والكلَّة: الستر الرقيق، والجمع الكِلِّل، والورَادُ: جمع وَرْد وهو الأحمر والذي يضرب لونه إلى الحمرة، والمشاكهة: المشابهة، ويُروى البيت:

وراد الحسواشي لونها لَسوْنُ عسنُدَم

(١) ذكر التبريزي والأنباري أن الأصمعي روى البيت التاسع هكذا:
علون بانطاكية هوق عقمة وراد حواشيها،

وراد حواشيها مشاكهة الدم

 (٢) وردت هذه العبارات في بعض النسخ هكذا «الظعائن: جمع ظعينة، وهي المرأة في هودجها، ثم يقال لها ظعينة وهي في بيتها، وسميت ظعينة لأنها تظعن مع زوجها، من الظِّمْن والظَّمْن، وهما الارتحال».

<sup>(</sup> $^{7}$ ) زاد في هامش إحدى النسخ ما يلى «وأراد بالمحل من لا عهد بينهم وبينه، وبالمحرم من له حرمة  $^{(7)}$ الحلف والذمة، استعارهما من المحرم بالحج والمحل من الإحرام، يقول: قد تركن هذا الجبل وما غلظ من الأرض التي تليه عن أيمانهن، وما أكثر ما استقر بهذا الجبل من أعدائنا الذين يحل لنا قتلهم ومن أوليائنا الذين يحرم علينا فتلهم» وهو كلام يشبه عبارات الزوزني الشارح.

انشده ابن منظور في اللسان مادة (ع ل ى) عن ابن السكيت، ولم ينسبه لقائله.

١٠ - وَوَرَّكُنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُونَ مَتْنَهُ عَلَيْ عَلَيْ وَوَادِي الرَّسُ كَالْمَ عَلَيْ المُّسَتَنَعُم
 ١١ - بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرُنَ بِسُحْرَة فَسهُنَ وَوَادِي الرَّسُ كَالْمَ عَالَيْ لَلْقَمِ
 ١٢ - وَفَيهِ مَا مُلْهًى لِلْطِيفِ وَمُنْظُرٌ أَنِيقٌ لِعَسْيِنِ النَّاظِرِ الْمُتَسُوسَمِ

العندم: البَقُّم، والعندم: دَمُ الأخوين(١).

يقول: وأَعلين أنماطًا كرامًا ذاتَ أخطار، أو سترًا رقيقًا، أي أَلقَيْنها على الهوادج وغَشَّيْنها بها. ثم وصف تلك الثياب بأنها حُمْر الحواشي، تشبه ألوانُهَا الدمَ في شدة الحمرة أو البقم أو دم الأخوين.

(١٠) السوبان: الأرضُ المرتفعة، اسم علم لها، والتَّوْرِيكُ: ركوبُ أوراك الدُّوَابِّ. والدال والدُّلاَل والدَّالَّة واحد، وقد أَدَلَّتِ المرأة وتَدَلَّلت، والنعمة: طيبُ العيش، والتنعُّمُ: تكلف النعمة. يقول: وركبت هذه النسوةُ أوراكَ ركابهن في حال علوهنَّ مثنَ السوبان وعليهن دلال الإنسان الطيب العيش الذي يتكلف ذلك.

(۱۱) بَكَرَ وَأَبْكَرَ وَأَبْكَرَ وَأَبْكَرَ وَأَبْكَرَ وَأَبْكَرَ وَأَبِّتَكَرَ وَبَكَّرَ: أي سار بُكُرة وأستحر واستتحر إذا عنيتهما من يومك ستحرًا، وستحرًا السيحرة وستحر إذا عنيتهما من يومك الذي أنت فيه، وإن عنيت ستحرًا من الأسحار صرفتهما (٣). ووادي الرَّسِّ: واد بعينه. يقول: ابتدأن السير وسرن ستحرًا وهنَّ قاصداتٌ لوادي الرسُّ لا يخطئنه، كاليد القاصدة للفم لا تخطئه (٤).

(١٢) اللّهَى: اللهو وموضعه، واللَّطيف: المتأنِّقُ الحسن المنظر، والأنيق: المعجبُ فعيل بمعنى المُقعِل كالحكيم بمعنى المحكم والسميع بمعنى المسمع والأليم بمعنى المؤلم، ومنه قوله عز وجل: ﴿عَذَابٌ اللّهِ ﴿ البِسَرَةَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

أمِنْ رَيْحَـانَةَ الدَّاعِي السَّمِيعُ يُوْرُقُنِي وَأَصَّحَابِي هُجُوعُ أمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيعِ يُعَالِي يُورُقُنِي وَأَصَّحَابِي هُجُوعُ أي المسمع، والإيناق: الإعجاب، والتوسَّم: التفرُّس، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي

<sup>(</sup>١)أنواع تباع الآن عند العطارين (أعشاب).

<sup>(</sup>٢)والسعر الصدر.

<sup>(</sup>٣) الصرف التنوين والمنع من الصرف المنع من التنوين وله أحكام في الإعراب.

<sup>(</sup>٤)أي حتى ولو لمغمض العينين.

| نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الْفِينَا لِم يُحطِّم | ١٣- كَأَنَّ فُتَاتَ الْعِهْنِ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| وَضَعْنَ عَصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّم | ٤ ١- فَلَمَّا وَرَدُنَ الْمَاءَ زُرْقًا جِمَامُهُ |
| عَلَى كُلُّ قَـيْنيّ قَـشـيبُ وَمُـفْـأُم | ١٥ - ظَهَرْنَ مِنَ السُّوبَانِ ثُمَّ جَزَعْنَهُ   |

ذَلِكَ لآيَات لِلْمُتُوسَمِينَ﴾ (المحبر، ١٥) وأصله من الوّسَام والوّسَامة، وهما الحسن، كأن التوسّم تَتبُع مُحاسن الشيء، وقد يكون من الوّسنّم فيكون تتبع علامات الشيء وسيماته. يقول: وفي هؤلاء النسوان لهوّ -أو موضع لهو- للمتأنّق الحسن المنظر، ومناظر معجبة لعين الناظر المتبع محاسنهن وسمات جمّالهن(١).

(١٣) الفُتَات: اسم لما انفتَّ من الشيء، أي تقطَّع وتفرَّق، وأصله من الفَتَّ وهو التقطيع والتفريق، والمطاوع الانْفتَات وهو التقطيع والتفريق، والمعلى منه هَتَّ يَفُتُ، والمبالغة التَّفْتيت، والمطاوع الانْفتَات والتفتُّم، والفَنَا: عنب الثعلب، والتحطُّم: التكسر، والحَفُهن: الكسر، والعَهُن: الصوفُ المصبوغ، والجمع العُهُون.

يقول: كأن قطّعَ الصوف المصبوغ الذي زُينت به الهوادجُ في كل منزل نزلّتُه هؤلاء النسوة حَبُّ عنب الثعلب في حال كونه غير محطّم، لأنه إذا خُطّم زايلًه لونه. شبه الصوفَ الأحمر بحبً عنب الثعلب قبل حَطْمه(٢).

(١٤) الزَّرَقُ: شدة الصفاء، ونَصْل أزَّرَق وماء أزرق، إذا اشتد صفاؤهما، والجمع زُرِّق، ومنه زُرِّقَة العين، والجمّام: جمع جَمِّ الماء وجُمَّته، وهو ما اجتمع منه في البئر والحوض أو غيرهما، ووضَنعُ العَصَى: كناية عن الإقامة، لأن المسافرين إذا أقاموا وضعوا عصيهم، والتخيم: ابتناء الخيمة.

يقول: فلما وردَتْ هؤلاء الظعائنُ الماء وقد اشتد صفاء ما جُمع منه في الآبار والحياض عَزْمَنَ على الإقامة كالحاضر المبتني الخيمة.

(١٥) الجَزْع: قَطْع الوادي، والفعل جَزَع يَجْزَعُ، ومنه قول امرئ القيس: وآخــرمِنْهُــمْ جَـازع نَجْـــدَ كَبْــكَبِـ(٢)

<sup>(</sup>١) ويستشهد نقاد الشعر بهذا البيت لحسنه وإصابته المعنى.

<sup>(</sup>Y) عنب الثعلب أو الذئب: نبات برى ينبت إلاهيا مع شجيرات القطن وغيرها له ثمر كالعنب مر الطعم.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وصدره قوله:

فريقان منهم سالك بطن نخلة

رجَالٌ بِنُولُهُ مِنْ قُرِيشِ وَجُرِهُم عَلَى كُلِّ حَال من سحيل ومُسْرَم تَفَانُواْ وَدَقُوا بَيْنَهُمْ عَطُر مَنْسُم

١٦- فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَافَ حَوْلَهُ ١٧- يَمينًا لَنعْمَ السَّيِّدَانِ وُجدْتُمَا ١٨ -- تَدَارَكْتُمَا عَبْسًا وَذُبْيَانَ بَعْدُمَا

أي قاطع، وكلُّ صانع عند العرب قَيْنٌ، فالحداد قَيْنٌ، والجزارُ قَيْنٌ(١)، فالقين هنا الرحال، وجمع القين قَيُون مثل بَيْت وبُيُوت، وأصل القين الإصلاحِ، والفعل منه قَانَ يَقِينُ، ثم وضع المصدر موضعَ اسم الفاعل، وجُعل كل صانع قينًا لأنه مصلح(٢) ومنه قول الشاعر:

صُدُوعُ الهَ وَي الْوَانَ قَدِينَا يَقِينُهُ ا وَلِي كَسِيدٌ مَحِسْرُوحَاةٌ قَسَدُ بَدا بِهَا

أى لو أن مُصلِّحًا يصلحها، ويروى «على كل حيريٍّ» منسوب إلى الحيرة، وهي بلدة والقَشيب: الجديد والجمع القَشُب، والمُفأم: الموسَع.

يقول: علون من وادي السُّوبَان ثم فَطَعْنه مرةً أخرى، لأنه اعترض لهنَّ في طريقهن مرتين، وهنَّ على كل رَحْل حيرى أو قَيْني جديدُ موسع(٢).

(١٦) يقول: حَلَفْتُ بالكعبة التي طاف حولها مَنْ بناها من القبيلتين، جُرهم: قبيلة قديمة تزوَّج فيها إسماعيل عَلِيِّ فغلَهُوا على الكعبة والحرم بعد وفاته عِيِّي، وضعف أمر أولاده، ثم استولى عليها بعد جرهم خَزَاعة إلى أن عادت إلى قريش، وقريش اسم لولد النّضر بن كنانة(<sup>1)</sup>.

(١٧) السَّحِيل: المفتول على قوة واحدة، والمبرّرم: المفتول على قُوَّتين أو أكثر، ثم يستعار السَّحيل للضعيف، والمبرّر للقويِّ. يقول: حلفت يمينًا -أي حلفت حَلِفًا-نعم السيدان وجدتما على كل حال ضعيفة وحال قوية، أي لقد وجدتما كاملِّين مستوفيين لخلال الشرف في حال لا يحتاج فيها إلى ممارسة الشدائد وحال يفتقر فيها إلى معاناة النوائب. وأراد السيدين هَرمَ بن سنان، والحارث بن عَوْف، مدحهما لإتمامهما الصلحَ بين عبس وذُبْيَان، وتحمُّلهما أعباء دِيَاتِ القتلى.

(١٨)التَّدَارك: التَّلاَفِي، أي تداركتما أمرهما، والتَّفَاني: التشارك في

<sup>(</sup>١) في إحدى النسخ «والخراز قين». (٢) فر (٣) روى التبريزي قبل البيت السادس عشر بيتًا آخر، وهو: (٢)في إحدى النسخ «لأن كل صانع مصلح»،

تسبزل ما بين العشيرة بالدم سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما

<sup>(</sup>٤) فمن لم يكن من ولده فليس بقرشي،

١٩ - وَقَدْ قُلْتُمَا إِنْ نُدْرِكَ السِّلْمَ وَاسعًا • ٢ - فَأَصْبُحُتُمَا مِنْهَا عَلَى خَيْرِ مَوْطن ٢١ - عَظِيمَيْن في عُلْيَا مَعَدُّ هُديتُمَا

بمال ومعروف من القول نسلم بَعيدَيْن فيها منْ عُقُوق ومَاثَم وَمَنْ يَسْتَبِحْ كَنْزًا مِنَ الْمَجْدِ يَعْظُم

الفَنَاء(١)، ومَنْشَم: قيل فيه إنه اسم امرأة عَطَّارة اشترى قومٌ منها جَفْنَةُ من العطر، وتعافَّدُوا وتحالفوا وجعلوا آية الحلف غَمْسَهم الأيَّدي في ذلك العطر، فقاتلوا العدو الذي تحالفوا على فتاله فقَتِلُوا عن آخرهم، فِتَطِيَّرُ العربُ بعطر منشم وسبِيرَ المثلُ به، وقيل: بل كان عَطَّارًا يُشْتَرَى منه ما يحنَّطُ به الموتى، فسار المثل بعطره. يقول: تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بعدما أفنى القتالُ رجالَهما، وبعد دُفُّهم عطر هذه المرأة، أي بعد إتيان القتال على آخرهم كما أتى على آخر

(١٩) السُّلُم والسُّلُم: الصلح، يذكر ويؤنث (٢). يقول: وقد قلتما إن أدركنا الصلح واسعًا أي إن اتفق لنا إتمام الصلح بين القبيلتين بِبَدِّل المال وإسنداء معروف من الخير سَلِمُنا من تفاني العشائر.

(٢٠) المُقُوق: العصيان، ومنه قوله عليتهم: «لا يدخُلُ الجنةَ عاقَّ لأبويه» والمأثم الإثم، يقال: «أَثِمَ الرجلُ يأثَمُ» إذا أقدَم على إثم، و «وأثْمَهُ الله يأثُمهُ أثامًا وإثمًا» إذا جازاه بإثمه، وآثمه إيثاما: صيَّره ذا إثم، وتأثَّمَ الرجل تأثَّمًا: إذا تجنُّب الإثم، مثل تحرَّجُ وتحنَّثُ وتحوَّبُ، إذا تجنب الحَرَجُ والحِنْثُ والحُوبُ. يقول: فأصبحتما على خير موطن من الصلح، بعيدين في إتمامه عن عُقوق الأقارب والإثم بقطيعة الرحم. وتلخيص المعنى: إنكما طلبتما الصلح بين العشائر ببُذُل الأعلاق(٣)، وظُفِرِّتما به، وبعدتما عن قطيعة الرحم. والضمير في «منها» و «فيها» للسلم، وقد يذكر ويؤنث.

(٢١) العُلْيَا: تأنيث الأَعْلَى، وجمعها العُلْيَيَات وَالعُلَى، مثل الكُبْرَى في تأنيث الأكبر، والكُبّريَات والكُبَر في جمعها، وكذلك قياس الباب، قوله: «هديتما» دعاء لهما، والاستباحة: وجود الشيء مُبَاحا، وجعل الشيء مباحًا، والاستباحة:

<sup>(</sup>١) كما تقول تقاتل زيد وعمر أى اشتركا في فتال نفسيهما.

<sup>(</sup>٢) تقول السلم عقدته والسلم عقدتها.

<sup>(</sup>٣) كل نفيس يتعلق به القلب.

٢٢ - تُعَفَّى الكُلُومُ بِالْمِئِينَ فَأَصْبَحَتْ يُنجَّمُهَا مَنْ لَيْسَ فِيهَا بِمُجْرِمِ
 ٢٣ - يُنجَّمُهَا قَوْمٌ لَقَوْم غَرَامَةً وَلَمْ يُهَرِيقُوا بَيْنَهُم ملُ مَحْجَم

الاستئصال، ويروى يُعْظَم: من الإعظام بمعنى التعظيم، ونصب عظيمين على الحال(۱). يقول: ظفرتما بالصلح في حال عظمتكما في الرتبة العُلْيَا من شرف معدد(۲) وحَسنبها، ثم دعا لهما فقال: هديتما إلى طريق الصلاح والنجاح والفلاح، ثم قال: ومن وَجَدَ كنزًا من المجد مُبَاحًا واستأصله عَظُم أمره أو عَظُم فيما بين الكِرَام.

(٢٢) الكُلُوم والكلاَم: جمع كُلِّم، وهو الجُرِّح، وقد يكون مصدرًا كَالجَرِّح، والتعفية: التمحية، من قولهم: «عَفَا الشيء يَعْفُو» إذا انْمَحَى ودَرَس، وعَفَّاه غيرهُ يُعفِّه فيوه أيفنَّاه أيضاً (٢٢) عَفُوًا، ينجِّمها: أي يعطيها نجومًا. يقول: تُمْحَى وتزال الجراحُ بالمثين من الإبل، فأصبحت الإبلُ يعطيها نجومًا (١٠) مَنْ هو بريء الساحة، بعيد عن الجرم في هذه الحروب. يريد أنهما بمَعْزل عن إراقة الدماء، وقد ضَمِنًا إعطاء الديات، ووفيًا به، وأخرجاها نجوماً وكذلك تُعْطَى الديات.

(٢٣) أزَاقَ الماء والدَّمَ يُريقه، وهَرَاقُه يُهَريقه، وأَهْرَاقَه يُهْرِيقُه، لغاتٌ والأصل اللغة الأولى، والهاء في الثالثة بين اللغة الأولى، وجُمع في الثالثة بين البدل والمبدل توهما أن همزة أفعل لم تلحقه بعد، والمحجَّم: آلة الحجَّام، والجمع المَحَاجم(٥). يقول: ينجُم الإبلَ قومٌ غرامة لقوم، أي ينجمها هذان السيدان غرامة للقتل، لأن الديات تلزمهم دونهما، ثم قال: وهؤلاء الذين ينجِّمُون الديات لم يُريقوا مقدار ما يملاً محجَمًا من الدماء، والمَرلَة؛ مصدر: مَلاَّت الشيء، واللِّه: مقدار

<sup>(</sup>١)أي حال كونكما عظيمين.

<sup>ُ</sup>ر) علم على قبيلة (معد بن عدنان) في نسب أشرف الخلق محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) تقول: عفا البيت يعفو، وعفت الدار تعفو، وعفوا -بوزن سموا- وَعفَّى - بالتضعيف - وتعفت تعفيا -بوزن تقضت تقضيا- وتقول: عفا المطر والربع المنزل، وعفاه -بالتضعيف- وتعفاه تعفيا، الأفعال الثلاثة تأتي لازمة ومتعدية.

ومن شواهد اللزوم في الثلاثي قول لبيد بن ربيعة وهو مطلع معلقته:

عفت الديار محلها ومقامها بمنى تأبَّد غولُها ضرجامُها ومن شواهد مجيء الثلاثي متعديا قول النابغة الذبياني:

عضاً آيه صوب الجنوب مع الصبيا بأسحـــــم دان مزنه مصبوب (٥)على أقساط. (٥)التي يجمع فيها دم المحجوم للحجامة المدممة لا الجافة.

٢٤ - فأصْبَحَ يَجْرِي فِيهِمُ مِنْ تلاَدكُمْ
 مَا خَانِمُ شَاتَى مِنْ إِفَال مُا رَنَم رَسَالةً
 وَذُبُيانَ هَلُ أَفُسَمُ مُنُ مُكُلُ مُقَالِم مُنْ مَكُم كُلُ مُقَالِم مُنْ مَا الله الأَحْلَافَ عَنِي رَسَالةً

الشيء الذي يملأ الإناء وغيره، وجمعه أملاء، يقال: أعطني ملء القَدَح، وملئيّه وثلاثة أملائه.

(٢٤) التَّلدَ والتَّليد: المال القديم الموروث، والمَغَانم: جمع المَغْنَم، وهو الغنيمة، شُتَّى: أي متفرقة، والإفال: جمع أفيل، وهو الصَّغير السن من الإبل، والمُزنَّمُ: المعلَّم برَنَمَة(۱). يقول: فأصبح يجري في أولياء المَقتولين من نفائس أموالكم القديمة الموروثة غنائم متفرقة من إبل صغار معلَّمة، وخصَّ الصِّغار لأن الديات تعطى من بنات اللَّبُون والحقاق والأجْذَاع(۱)، ولم يقل المزنَّمة وإن كان صفةُ الإفال حملا على اللفظ لأن فعالاً من الأبنية التي اشترك فيها الآحاد والجموع، وكل بناء انخرط في هذا السلك ساغ تذكيرُه حملا على اللفظ.

(٢٥) الأحلاف والحُلفَاء: الجيران، جُمع حَليف على أَحْلاَف كما جمع نجيب على أَنشد يعقوب:

قَسَدِ اغْ تَسَدَى بِفِتُ يَسَةِ أَنْجَ ابِ وَجَهُمَ لَهُ اللَّيْ لِإِلَى ذَهَ البِ (٣) أَقْ سَمَ: أي حَلَفَ، وتقاسمَ القومُ: أي تحالفوا، والقسمَه: الحلف، والجمع الأقسام، وكذلك القسيمة، هل أقسمتم: أي قد أقسمتم، ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾ (الإنسان؛) أي قد أتى، وأنشد سيبويه:

سَـــانِلُ هَـــوَارِسَ يَرَبُوع بِشَــدَّتِنَا أَهـَــلُ رَّوْنَا بِسَــفُح القُــفُ دِي الأَكَمِ أي قد رأونا، لأن حرف الاستفهام لا يلحق حرف الاستفهام.

يقول: أبلغ ذُبَيَان وحُلَفَاءها وقل لهم: قد حلفتم على إبْرَامٍ حَبِّل الصلح كل حلف، فتحرَّجُوا من الحنِّث وتجنبوا.

<sup>(</sup>١) الزنمة - بفتح الزاي والنون جميعا - شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقا، وإنما يفعل هذا بكرام الإبل، ويقولون: بعير زنم -بفتح فكسر- وبعير أزنم، وبعير مزنم: إذا فُعل به ذلك، ويقولون: ناقة زنمة، وناقة زنماء، وناقة مزنمة (القاموس - اللسان).

<sup>(</sup>٢) من أسنان (أعمار) الإبل.

<sup>(</sup>٣) النجيب: الكريم الحسيب، ويقال: فلان نجبة القوم، بريدون أنه النجيب فيهم، ويجمع النجيب على أنجاب، ونجباء، ونجب، وجهمة الليل – أول مآخير الليل، وذلك ما بين الليل إلى قريب من وقت السحر، والبيت قد أنشده ابن منظور في لسان العرب عن ابن السكيت وهو يعقوب المذكور.

ليخْفَى، وَمَهْمَا يُكْتَم، اللهُ يَعْلَم (١) ليَـوم الْحـسَابِ أَوْ يُعَجَّلُ فَـيُنْقَم وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحِدِيثِ الْمُرجَم وَتَضْرَ إِذَا ضَرَيْتُ موهَا فَتُصَرُّم وَتَلْفَحُ كَـشَافًا ثُمَّ تُنْتَجُ فَـتُـتُـم

٢٦ - فَلاَ تُكْتُمُنَّ اللَّهَ مَا في نُفُوسكُمْ ٧٧ - يُؤَخُّر فَيُوضَع في كتاب فيُدَخر ا ٢٨- وَمَا الحَرْبُ إِلاَّ مَا عَلَمْتُمْ وَذُقْتُمُ ٢٩ - مَتَى تَبْعَثُوهَا تَبْعثُوهَا ذَميمَةً ٣٠ - فَتَعْرُكُكُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثْفَالهَا

(٢٦) يقول: لا تُخْفُوا من الله ما تضمرون من الغَدّر ونُقُض العهد ليخفى على الله، ومهما يُكتم من الله شيء يعلمه الله. يريد أن الله عالم بالخفيَّات والسرائر، ولا يخفى عليه شيء من ضمائر العباد، فلا تضمروا الغَدر ونَقّض العهد، فإنكم إن أضمرتموه عَلِمه الله، وقوله: «يُكتم اللهُ» أي يُكتم من الله.

(٢٧) أي يُؤَخَّر عقابُه، ويُرْقَم في كتابه، فيدَّخر ليوم الحساب، أو يعجل العقاب في الدنيا قبل المصير إلى الآخرة فينتقم من صاحبه. يريد لا مُخْلَص من عقاب الذنب آجلا أو عاجلا.

(٢٨) الذَّوْقُ: التجرية، والحديث المُرَجَّم: الذي يُرْجَم فيه بالظُّنون، أي يحكم فيه بظنونها. **يقول:** ليست الحربُ إلا ما عهدتموها وجربتموها ومَارَسَتُمُ كراهتها(٢). وما هذا الذي أقول بحديث مُرَجَّم عن الحرب، أي هذا ما شهدَتُ عليه الشواهد الصادقة من التجارب، وليس من أحكام الظنون.

(٢٩) الضَّرَى: شِدةُ الحرصِ واستُعِارُ نارهِ، وكذلك الضَّرَاوَة، والفعل ضَرَى يَضْرَى، والإضْراء والتَّضْرية: الحمَل على الضَّرَاوَة، وضَرمَت النازُ تَضْرَم ضَرَمًا، واضْطُرَمَتْ، وتَضَرَّمَتْ، التّهبت، وأضْرَمْتُهَا وضَرَّمْتُهَا: ألهبتها. يقول: متى تبعثوا الحرب تبعثوها مذمومة، أي تُذَمُّون على إثارتها ويشتد حرصها إذا حملتموها على شدة الحرص فتاتهب نيرانها. وتلخيص المعنى: إنكم إذا أوَّفَدَّتُم نار الحرب ذممتم، ومتى أثَرتُموها ثارت وهيجتموها هاجت (٢٠). يحثهم على التمسُّك بالصلح، ويعلمهم سوءً عاقبة إيقاد نار الحرب.

(٣٠) ثِفَالُ الرَّحَى: خِرْقَة أو جلَّدَة تُبْسَط تحتها ليقع عليها الطحين، والباء

<sup>(</sup>۱)أي ما في صدوركم.

<sup>(</sup>٢) عادة ما تكون الحرب خسارة للمنهزم وللمنتصر أيضا إلا إذا كانت حربا مشروعة.

<sup>(</sup>٣)وتكونون أنتم السبب.

٣١- فَتُنْتِجُ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ
 ٣١- فَتُنْتِجُ لَكُمْ عِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ
 ٣٢- فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لاَ تُعِلُّ لأَهْلِهَا
 قَرْى بالْعورَاق مَنْ قَدْدييز وَدَرَهُمَ

في قوله: «بِثْفَالِهَا» بمعنى مع، واللَّقْح واللقاح: حمل الولد، يقال: لَقحَت الناقة، والإلقاح: جَعُلها كذلك، والكشاف: أن تلقح النعجة في السنة مرتين(ا)، أنتَجَت الناقة أثنتجُ بتاجًا، والإتآم: أن تلد الأنثى تَوْآمَيْن، والمرأة مِثْآم إذا كان ذلك دَأبها، والتَّوَّأمَ يجمع على التُّوَّام، ومنه قول الشاعر:

قَ النَّ لَنَا وَدَمُ مَ هَ النَّوْامُ كَ الدُّرُاذُ أَسْلَمَ المُ النَّطَ المُ (٢) يقول: وَتَعَرُّكُكُمُ الحربُ عَرْكَ الرَّحَى الحبَّ مع ثفاله، وَخَصَّ تلك الحالة لأنه لا يبسط إلا عند الطَّحِّن، ثم قال: وَتَلْقَحَ الحربُ في السنة مرتين، وتلد توأمين.

جعل إفناء الحرب إياهم بمنزلة طَحْن الرحى الحبَّ، وجعل صُنُوفَ الشر التي تتولَّد من تلك الحروب بمنزلة الأولاد الناشئة من الأمهات، وبَالَغَ في وصفها باستتباع الشر شيئين: أحدهما جَمُّله إياها لاقحة كشَافًا، والآخر إتآمها.

(٣١) الشُّوُّم: ضد الْيُمِّن، ورجل مَشْتُوم، ورجال مَشْائِيم، كما يقال: رجل مَيْهُون، ورجال مَشَائِيم، كما يقال: رجل مَيْهُون، ورجال مَيَامِين، والأشْأَم أفعل(٣) من الشُّوَّم، وهو مبالغة المشئوم، وكذلك الأيْمَنُ مبالغة الميمون، وجمعه الأشائم، وأراد بأحمر عاد أحمر ثمود، وهو عاقر الناقة، واسمه قدار بن سالف(٤).

يقول: فتولد لكم أبناء في أثناء تلك الحروب كلُّ واحد منهم يضاهي في الشُّوِّم عَاهِرَ الناقة(<sup>0</sup>)، ثم تُرضعهم الحروبُ وتفطمهم: أي يكون ولادتهم ونشؤهم في الحروب فيصبحون مشائيم على آبائهم.

(٣٢) أغَلَّت الأرضُ تُغلُّ، إذا كانت لها غَلَّة، أظهر تضعيف «تغل» لأنه مجزومٌ

#### على الذين ارتحنلوا السللم

(٢) أي على وزن أفعل وانظر الميزان الصرفي في كتاب شذا العرف في فن الصرف من تحقيقنا.

<sup>(</sup>١) فسر التبريزي الكشاف بأن يحمل على الناقة في كل عام فتلقح، وذكر أن هذا أردأ النتاج، والمحمود في نتاج الإبل أن يحمل على الناقة سنة ثم ترتاح سنة، وذلك أقوى للولد.

 <sup>(</sup>۲) أنشـد ابن منظور في لسـان العرب (ت أ م) هذا البيت ولم ينسبه إلى قائله، وأنشد ابن منظور تاليا لما هنا:

<sup>(</sup>٤) انظر قصة تمود في (التفسير المبسط للقرآن المعظم) للمحقق.

<sup>(</sup>٥) إذ كان شؤما على نفسه وعلى قومه ثمود.

٣٣ - لَعَمْرِي لَنعُمَ الْحَيَّ جَرَ عَلَيْهِمُ بِمَا لاَ يُواتِيهِمْ حُصَيْنُ بُنُ ضَمَضَمِ ٣٣ - وَكَانُ طُوى كشْحًا عَلَى مُسْتَكَنَّة فَكَانُ هُو أَبُداهَا وَلَمْ يَتَسَقَدُم

بالعطف على جواب الشرط، ولغة الحجاز إظهار تضعيف المضاعف في محل الجزم والبناء على الوقف، يتهكم ويهزأ بهم. يقول: فتغلُّ لكم الحروب حينتُذ ضُرُوبًا من الغَلات لا تكون تلك الغلات لقُرى من العراق التي تُغلُّ الدراهم بالقفيزات. وتلخيص المعنى: أن المضارَّ المتولِّدة من هذه الحروب تُربي على المنافع المتولِّدة من هذه القرى، كل هذا حَثُّ منه لهم على الاعتصام بحَبُلِ الصلح، وزَجْر عن الغَدْر بإيقاد نار الحرب.

(٣٣) جَرَّ عَلَيْهِمْ: جَنَى عليهم، والجَرِيرَة: الجناية، والجمع الجَرَائِر، يُواتيهم: يُوافِقهم، وهي المواتَاة. قتلَ وَرَدُ بن حابس العبسيُّ هَرِمَ بن صَمْضَمَ قبل هذا الصلح، فلما اصطلحت القبيلتان عَبْسٌ وذُبِيّان استتر وتوارى حُصَيْنُ بن ضمَضْمَ لئلا يُطالَب بالدخول في الصلح، وكان ينتهز الفُرْصَة حتى ظفر برجل من عبس بَوَاء بأخيه(۱). فشدَّ عليه فقتله، فركبت عَبْسٌ فاستقرَّ الأمر بين القبيلتين على عَقَّل القتيل(۱). يقول: أقسم بحياتي لنعم القبيلةُ جَنَى عليهم حُصَيَّنُ بن ضَمُضَم، وإن لم يُوافقوه في إضمار الغَدر ونقض العهد.

(٣٤) الكَشِّح: مُنْقَطَع الأضّلاَع، والجمع الكُشُوح، والكَاشِح: المُضِّمر العَدَاوَة في كَشَّحه، وقيل: بل هو من قولهم: «كَشَحَ يَكُشُحُ كَشَّحًا» إذا أدبر وَوَلَى، وإنها سمي العدو كاشحًا الإعراضة عن الود والوفاق، ويقال «طُوَى كَشَّحه على كذا» أي أضمرهُ في صدره، والاستكنان: طلب الكنِّ، والاستكنان: الاستتار، وهو في البيت على المعنى الثاني، فلا هو أبداها: أي فلم يُبدها، ويكون (لا) مع الفعل الماضي بمنزلة (لم) مع الفعل المستقبل في المعنى، كقوله تعالى: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ﴾ (البيد،١١) أي: فلم يصدق ولم يُصلُّ، وقوله تعالى: ﴿ فَلا اقْتَحَمُ الْعَقَبَةَ ﴾ (البيد،١١) أي لم يقتحمها، وقال أميَّة بن أبي الصلت (٢١):

(١) بواء بأخيه: أى كفاء له يوازيه في الشرف.

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) أنشد ابن منظور هي لسان العرب هذا البيت في اللسان (ل م م) ونسبه لأمية بن أبي الصلت، وأو ونسبه لأمية بن أبي الصلت، وأو وأنشده ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٢٠٤) وقال عند إنشاده «وقال أبو خراش الهذلي وهو يطوف بالبيث» وقد نقل ابن منظور عن ابن بري بسنده إلى الأصمعي أن أبا خراش انشده وهو يسعى بين الصفا والمروة، ولا يدل ذلك على أن أبا خراش قائله وانظر معجم شواهد العربية لأستاذي الدكتور عبد السلام هارون -رحمه الله وإيانا-.

٣٥- وَقَالَ: سأَقْضي حَاجَتي ثُمَّ أَتَقي ٣٦- فَشَدُ وَلَمْ يُفُرغ بُيُوتًا كَشيرَةً

إِنْ تَغُضِ رِاللَّهُمُ فَاغُضِ رُجَمًا وَأَيْ عَصِيبُ دِلْكَ لاَ أَلْسَمًا

أي: لم يُلِمَّ بالذنب، وقال الراجز<sup>(١)</sup>:

واَيُّ أَمْرِ سَنِيء لاَفَعَسله

أي: لم يَفُعله.

يقول: وكان حُصنين أضمر في صدره حقّدًا، وطوى كَشْحَه على نية مستترة فيه لم يُظْهِرُها لأحد، ولم يتقدم عليها قبل إمكان الفرصة.

(٣٥) يقول: وقال حصين في نفسه سأقضي حاجتي من قَتَّل قاتل أخي أو قتل كفء له(٢)، ثم أجعل بيني وبين عَدُوِّي ألفَ فارس مُلِّجم فرسّه، أو ألفا من الخيل مُلِّجمًا(٣).

(٣٦) الشَّدَّة: الحَمَّلة، وقد شَدَّ عليه يَشُدُّ شَدَّا، والإفزاع: الإخافة، وأم قَشْعَم: كُنْية المنية (٤).

يقول: فحمل حُصنيْنٌ على الرجل الذي رام أن يقتله بأخيه، ولم يُفْزِغ بيوتا كثيرة، أي لم يتعرض لغيره عند مُلْقَى رحل المنية، ومُلْقَى الرَّحْل: المنزل، لأن المسافر يُلقي به رَحْله، أراد عند منزل المنية، وجعله منزل المنية لحلولها ثَمَّ بِمَنْ قَتَلَهُ حصبنٌ.

لا هم إن الحارث بن جبله زنى على أبيه ثم قتله وكان في جاراته لا عهد له

(٢) مماثل له في الشرف.

<sup>(</sup>١) أنشده ابن منظور في لسان العرب (ز ن ى)، وهو من شواهد ابن الأنباري في الإنصاف (رقم ٢٨) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٤٠٥) ومن شواهد الرضى في باب حروف الجر، ونسبه في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (٢٢٨/٤) إلى شهاب بن الصيف وقبل هذا البيت قوله:

<sup>(</sup>٣) يشير بهذي التقديرين إلى أن كلمة «ملجم» تقرأ بكسر الجيم على زنة اسم الفاعل من غير الثلاثي فيكون المراد بها الفارس، وتقرأ بفتح الجيم على زنة اسم المفعول من غير الثلاثي فيكون المراد الفرس.

<sup>( &</sup>lt;sup>٤</sup>) الكنية ما بدأت بأب (أبو عمر) أو أم (أم سلمة) رضى الله عنها وكان العرب تحب النداء بالكنية وما يزال ذلك في بعض بلاد العرب يا أبا فلان يا أم فلان والمنية الموت.

لَهُ لَبِــــدٌ أَظْفَـــارُهُ لَمْ تُقَلُّم سريعًا، وَإِلاَّ يُبْدُ بِالظُّلم يظلم

غهارًا تفرري بالسلكر وبالدم

٣٧– لَدَى أَسَد ِشَاكي السِّلاَح مُقَذَّف

٣٨ - جَرِيءٍ مَتَى يُظْلَمْ يُعَاقَبْ بِظُلْمِه

٣٩- رَعَوا ظمَّأَهُم حَتَّى إِذَا تَمَّ أُورَدُوا

(٢٧) شاكي السلاح، وشَائِكُ السلاح، وشَاكِ السلاحُ: أي تامُّ السلاح، كله من الشُوكة وهي العُدَّة والقُوَّة، مُقَذَّف: أي يُقْذَف به كثيرًا إلى الوقائع، والتقذيف: مبالغة القَذْف، واللِّبَدُّ: جمع لبِّدَة الأسد، وهي ما تلبَّد من شعره على منكبيه.

يقول: عند رجل تامِّ السلاح، يصلُح لأن يُرْمَى به إلى الحروب والوقائع، يُشْبه أسدا له لبدتان لم تُقلّم بَرَاثنه.

يريد أنه لا يعتريه ضَعْف، ولا يعيبه عدمُ شوكة، كما أن الأسد لا يقلم براثته، والبيت كله من صفة حصين(١).

(٢٨) الجُرْأة والجَرَاءة: الشجاعة، والفعل جَرُو، يَجْرُو، وقد جَرَّأته عليه، بدأت بالشيء أبداً به مهموز، فقلبت الهمزة ألفا، ثم حذفت للجازم(٢).

**يقول:** وهو شجاع، متى ظُلم عاقَبَ الظالم بظلمه سريعا، وإن لم يَظُلمه أحدُّ ظُلَم الناسَ إظهارًا لغَنَائه وحسن بَلاَّئه(٣)، والبيت من صفة أسد في البيت الذي قبله، وعنى به حُصَينا، ثم أضرب عن قصته ورجع إلى تقبيح صورة الحرب والحثِّ على الاعتصام بالصلح.

(٣٩) الرُّغْي قد يقتصر على مفعول واحد، نحو رَعَت الماشية الكلأ، وقد يتعدَّى إلى مفعولين نحو رَعَيْتُ الماشيَّةَ الكلأ(1)، والرَّعْيُ الكلأ نفسُه، والظِّمُّءُ(٥): ما بين الوردين، والجمعُ الأظَّمَاء، والغمّار: جمع غَمْر، وهو الماء الكثير، والتَّفَرِّي: التشقق. يقول: رَعَوًا إبلهم الكلأ، حتى إذا تم الظُّمْء أوْرَدُوها مياها كثيرة، وهذا

ومن لم يند عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يَظَالم الناس يُظالم ( ع ) أي رعيتها أنا أي جعلتها ترعاه .

<sup>(</sup>١) والبيت كثير ما يستشهد به علماء البلاغة وانظر أبواب الاستعارة.

<sup>(</sup>٢) أصل «بيد» يبدأ مضارع مبنى للمجهول ماضيه بدأ، فقلبت همزته ألفا فصار نظير يقضي، فلما دخل عليه الجازم حذفت الألف، وانظر الأشموني شارح الألفية من تحقيقنا.

<sup>(7)</sup> وكانت هذه صفة من صفات الجاهلية يقول زهير كما سيأتى:

أصل الظمء العطش، ثم يستعمل فيما بين الشربتين من الوقت.

• ٤ - فَقَضَوا مَنَايَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَصْدَرُوا

١ ٤ - لَعَمْرُكَ مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ رَمَاحُهُمْ

٢ ٤ - وَلاَ شَارَكَتْ في المَوْتِ في دَم نَوْفَل

٤٣- فَكُلاً أَرَاهُمْ أَصْبَحُوا يَعْقَلُونَهُ

إِلَى كَالإِ مُسستَ وَبُل مُستَوخَم دَمَ ابنِ نَهِ لِكَ أَوْ قَستِ لِل الْمُثَلَم وَلاَ وَهَب مِنْهَا وَلاَ ابنِ الْمُخَرِّم صَحيحًات مَال طَالعَات بَحْرُم

والمعنى أنهم كَفُّوا عن القتال، وأقلعوا عن النزال، مدة معلومة، كما ترعى الإبل مدة معلومة، ثم عاودوا الوقائع كما تُورَد الإبل بعد الرعي، فالحروب بمنزلة الغِمَار، ولكنها تَنَّشقُّ عنهم باستعمال السلاح وسَفِّك الدماء.

(٤٠) فَضَيْتُ الشيء وفَضَّيْتُه: أحْكَمَته وأتممته، أصّدَرّت: ضد أَوْرَدُت، واستوبَلَّتُ الشيء: وجدته وَبِيلاً، واستوخَمَّتُه، وَتَوَخَّمته: وجدته وَخِيما، والوَبِيل والوَخِيم: الذي لا يُسْتَمَراً.

يقول: فأحكَمُوا وتَمَّوا مَنَايا بينهم، أي قتل كل واحد من الحيين صنفا من الآخر فكانهم تمموا منايا قتلاهم، ثم أصدروا إبلهم إلى كلا وبيل وخيم؛ أي ثم أقلعوا عن القتال والقراع، واشتغلوا بالاستعداد لها ثانيًا كما تُصدر الإبل فترعى إلى أن تُورَد ثانيًا، وجعل اعتزامهم على الحرب ثانية والاستعداد لها بمنزلة كلا وبيل وخيم، جعل استعدادهم للحرب أولا وخوضهم غمراتها وإقلاعهم عنها زمانًا وخوضهم إياها ثانية بمنزلة رَعِي الإبل أولاً وإيرادها وإصدارها ورعيها ثانية، وشبه تلك الحال بهذه الحال، ثم أضرب عن هذا الكلام وعاد إلى مدح الذين يَعْقُلُون القتلى ويَدُونَهُمُ (ا).

(١١) يقول: أقسم ببقائك وحياتك إن رماحهم لم تجن عليهم دماء هؤلاء المسمِّينَ (٢١)، أي لم يسفكوها، ولم يشاركوا قاتليهم في سنفلك دمائهم، والتأنيث في «شاركت» للرماح. يبين براءة ذممهم عن سفك دمهم ليكون ذلك أبلغ في مدحهم بعقلهم للقتلى.

(٤٢) قد مضى شرح هذا البيت في أثناء شرح البيت الذي قبله.

(٤٣) عَقَلْتُ القتيل: وَدَيْتُهُ، وعَقَلْتُ عن الرجل أَعْقِلُ عنه: أَدَّيْتُ عنه الديةَ

<sup>(</sup>۱) معنى «يدونهم» يعطون دية القتلى، والدية والعقل بمعنى واحد.

<sup>(</sup>۲) أي دم ابن نهيك ومن ذكر معه.

إِذَا طَرَقَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بَمُعْظَمِ وَلاَ الْجَارِمُ الْجَانِي عليهِمْ بِمُسْلَمِ

\$ 2 - لحَيِّ حلال يَعْصِمُ النَّاسَ أَمْرُهُمْ
 6 2 - كَرَامٌ فَلاَ ذُو الضَّغْن يُدْركُ تَبْلَهُ

التي لزمته، وسميت الدية عَقِّلاً لأنها تَعْقِلُ الدمَ عن السفك: أي تحقنُه وتحبسه، وقيل: بل سميت عقلا لأن الوادي كان يأتي بالإبل إلى أفنية القتيل فيعَقلُها هناك بعقلُها، فعقل على هذا القول بمعنى المفعول، ثم سميت الدية عقلا وإن كانت دنانير ودرًاهم، والأصل ما ذكرنا، طلّعتُ التّثيّة وأطلعتها: علوتها، والمخرَم: منقطع أنف الجبل والطريق فيه، والجمع المخارم.

يقول: فكل واحد من القتلى أرى العاقلين يعقلونه بصحيحات إبل تعلو في طرق الجبال عند سوقها إلى أولياء المقتولين.

(٤٤) حلاً ل: جمع حالً مثل صاحب وصحاب وصائم وصيام وقائم وقيام، يعصم: أي يمنع، والطروق: الإتيان ليلا، والباء في قوله: «بمعظم» يجوز كونه بمعنى مع وكونه للتعدية (١)، أعظم الأمرُ: أي صار إلى حال العظم، كقولهم أجز البُرُّ وأجَدَّ التمر وأقطَف العنب (٢). أي يعقلون القتلى لأجل حي نازلين يعصم أمرُهم جيرانهم وحلفاءهم، إذا أتت إحدى الليالي بأمر فظيع وخطب عظيم، أي إذا نابتهم نائبة عصموهم ومنعوهم.

(هُ ٤) الضِّغْنُ والضِّغِينة واحد، وهو ما استكنَّ في القلب من العداوة، والجمع الأشغان والضغائنُ أن الحقد، والجمع التُبُول، والجارم والجاني واحد، والجارم؛ ذو الجرم، كاللاَّبن والتَّامر بمعنى ذي اللبن وذي التمر(٤)، والإسلام: الخِذْلان(٩).

يقول: لحي كرام لا يُدرك ذو الوتر وتره عندهم: ولا يقدر على الانتقام منهم مَنْ ظلموه، ومن جُني عليه من أهنائهم وحلفائهم وجيرانهم، نصروه ومنعوه ممن رامّهُ بسوء.

(۱) لأن أصل الفعل لازم لا ينصب مفعولا. (٢)أى صار مقطوفا.

( r ) الأضغان جمع الضغن، والضغائن جمع الضغينة.

(٤) يريد أن الجارم ههنا لا يقصد منه الذي أحدث الجرم، وإنما يريد به الذي ينسب إلى الجرم، فيقال عنه: هذا رجل من شأنه ارتكاب الجرم.

(٥)أسلم الرجل صديقه أي خذله،

ثَمَانِينَ حَوْلاً -لاَ أَبَا لَكَ - يَسْأَم وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْم مَسا فِي غَسد عَم تُمِتُهُ، وَمَنْ تُخْطئُ يُعَمَّرْ فَيَهُّرَم يُضَرَّسُ بِأَنْيَسَابٍ ويُوطَأُ بِمَنْسِم ٢٤ - سَئمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ ، وَمَنْ يَعِشْ
 ٤٧ - وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلُهُ

48- رَأَيْتُ النَّايَا خَبْطَ عَشُواَهِ، مَنْ تُصِبْ 9 ٤- وَمَنْ لَمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورِ كَشيرَة

(٤٦) سَنَّمْتُ الشيء سَامَة: مَلِلْتُ، والتكاليف: المشاقُّ والشدائد<sup>(۱)</sup>، لا أبا لك: كلمة جافة لا يراد بها الجفاء، وإنما يراد بها التنبيه والإعلام<sup>(۲)</sup>.

يقول: مَلْلتُ مشاقّ الحياة وشدائدها، ومن عاش ثمانين سنة ملّ مَشاقّ الكبر لا معالة.

ُ (٤٧) **يقول:** وقد يُحيِطُ علمي بما مضى وما حضرَ، ولكني عمي القلب عن الإحاطة بما هو منتظر متوقع.

(٤٨) الخبط: الضرب باليد، والفعل خبط يخبط، والعشواء: تأنيث الأعشى، وجمعها عشو، والياء في عشي منقلبة عن الواو(٣)، كما كانت في رَضِيَ منقلبة عنها، والعَشواء: التي لا تبصر ليلا، ويقال في المثل: «هو خابط خبط عشواء» أى قد ركب رأسه في الضلالة كالناقة التي لا تبصر ليلا فتخبط بيديها على عمّى، فريما تردت في مهواة، وربما وطئت سبعًا أو حيّة(ا) أو غير ذلك.

قوله: «ومن تُخطئ» أي ومن تخطئه، فحذف المفعول، وحذفه سائغ كثير في الكلام والشعر والتنزيل<sup>(ه)</sup>، والتعمير: تطويل العمر.

يقول: رأيت المنايا تصيب الناس على غير نسق وترتيب وبصيرة، كما أن هذه الناقة تطأ ما تطأه على غير بصيرة، ثم قال: من أصابته المنايا أهلكته، ومن أخطأته أبقته فبلغ الهرم.

(٤٩) **يقول:** ومن لم يصانع الناس -أي لم يدارهم- في كثير من الأمور قهروه وغلبوه وأذلوه، وربما قتلوه كالذي يضرس بالناب ويوطأ بالمنسم.

<sup>(</sup>١) مشاق وشدائد الحياة. (٢) هكذا كان يستعملها العرب القدماء.

 <sup>(</sup>٦) إذا وقعت الواو في آخر الكلمة وقبلها كسرة قلبت ياء، كما في على ورضى، ودليل أن أصل هذه
 الياءات واو أن مأخذها من العلو والرضوان وانظر شرح الأشموني لألفية ابن مائك من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٤) أى فلدغتها الحية. (٥) أى في القرآن المعظم.

٥- وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفْسِرُهُ، وَمَنْ لاَ يَتَّقِ الشَّسَّمَ يُشْسَمَ اللهَ وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْل فَيَبْخَلْ بِفَضْلُهُ عَلَى قَوْمِه يُسْسَعَخْنَ عَنْهُ وَيُذْمَم اللهَ عَلَى قَوْمِه يُسْسَعَخْنَ عَنْهُ وَيُذْمَم اللهَ عَنْ يُوفُ لاَ يُدْمَمُ وَمَنْ يُهُد قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنَّ الْبِرْ لاَ يَسجَمْم جَم الله وَمَنْ هَابَ السَّمَاء بسُلّم وَمَنْ هَابَ الْمَمَايا يَنَلْنَهُ وَإِنْ يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاء بسُلّم

الضَّرِّسُ: العضُّ على الشيء بالضِّرّس، والتضريس مبالغة، والمُنْسِمِ للبعير بمنزلة السنبك للفرس، والجمع المناسم.

(٥٠) يقول: ومن يجعل معروفه ذابا<sup>(١)</sup> ذُمِّ الرجال عن عرضه، وجعل إحسانه واقيًا عرضه، وَفَرَ مكارمه، ومن لا يتق شتم الناس إياه شتم. يريد أن من بذل معروفه صان عِرِّضه، ومن يبخل بمعروفه عرض عِرِّضه للذم والشتم.

وفرت الشيء أفره وفرًا، كثرته؛ ووفرَّتُهُ فَوَفَرَ وُفُورًا.

- (٥١) يقول: من كان ذا فضلً ومال فيبخل به استغنى عنه وذم فأظهر التضعيف على لغة أهل الحجاز (٣)، لأن لغتهم إظهار التضعيف في محل الجزم والبناء على الوقف (٣).
- (٥٢) وفيت بالعهد أفي به وفاءً، وأوفيت به إيضاء، لغتان جيدتان، والثانية أجودهما لأنها لغة القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمُ ﴾ (البقرة،،؛) ويقال: هديته الطريق، وهديته إلى الطريق، وهديته للطريق.).
- يقول: ومن أوفى بعهده لم يلحقه ذم، ومن هدى قلبه إلى بر يطمئن القلب إلى حسنه ويسكن إلى وقوعه موقعه لم يتتعتع في إسدائه وإيلائه.
- (٥٣) رَقِيَ السُّلَّمَ يَرُقى رُقِيًا صَعَدَ فيه، ورَقَى المريض يَرُقيِه رُفَّية، ويروى «ولو رام أسباب السماء».

<sup>(</sup>١) دافعًا ومانعًا. (٢) أي قال يذمم ولم يقل يُذمِّ.

<sup>(</sup>r) يريد في الفعل المضارع المجزوم وفي فعل الأمر، وبلغة أهلُ الحجاز جاء في القرآن الكريم ﴿وَمَن يَشَافِق الرَّسُولَ﴾ (انساء: 10) في المضارع ليخللُ عَلَيه عَضَي فَقَد هُوَى ﴿ (طه: ٨١) وجاء ﴿ وَمَن يُشَاقِي الرَّسُولَ﴾ (انساء: 10) في المضارع المجزوم من الفعل المضعف، وقد جاء في فعل الدعاء -وهو نظير الأمر- قوله تعالى: ﴿ وَرَاحُلْلُ عُقْدَةُ مِنْ لَسَانِي ﴾ (طه: ٢٧) وقوله سبحانه: ﴿ هُرُونُ أَخِي ﴿ اشْدُدُ بِهِ أَرْرِي﴾ (طه: ٢٠-٣١) وإنما سميناه فعل دعاء لا أمر لأنه من الأدنى إلى الأعلى والأعلى هو الله تعالى:

<sup>(</sup>٤)أى يستعمل متعديا ينصب مفعولا ولازما لا ينصبه.

يَكُنْ حَسمْدُهُ ذَمَّسا عَلَيْسه وَيَنْدَمَ يُطِيعُ الْعَسوالِي رُحُسبَتْ كُلَّ لَهُ نَمَ يُهَسدَّمْ، وَمَنْ لا يَظْلم النَّاس يُظْلَم ٥٥ - وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْله
 ٥٥ - وَمَنْ يَعْصِ أَطْرَافَ الزَّجَاجِ فَإِنَّهُ
 ٥٦ - وَمَنْ لَمْ يَذُدُ عَنْ حَوْضه بسلاحه

يقول: ومن خاف وهاب أسباب المنايا نالته ولم يُجُد عليه خوفه وهيبته إياها نفعًا ولو رام الصعود إلى السماء فرارًا منها.

(٥٤) يقول: ومن وضع أياديه في غير من استحقها: أي من أحسن إلى من لم يكن أهلاً للإحسان إليه والامتنان عليه وضع الذي أحسن إليه الذمَّ مُوضعَ الدي أحسان في غير موضعه(١).

(٥٥) الزجاج: جمع زُج الرِّمح، وهو الحديد المركَّبُ في أسفله، وإذا قيل «زُجُّ الرمح» عُنِيَ به ذلك الحديد والسُنِّان، واللهَـنَم: الطويل، وعالية الرمح: ضد سافلته، والجمعُ العوّالي. إذا التقت فئتان من العرب سَدَّدَت كل واحدة منهما زِجَاجَ الرمح نحو صاحبتها، وسعى الساعون في الصلاح، فإن أبتا إلا التمادي في القتال قلبت كل واحدة منهما الرماح، واقتتاتا بالأسنة.

يقول: ومن عَصَى أطرَاف الزجاج أطاع عَوَالِيَ الرماح التي ركبت فيها الأسنة الطُّوال. وتحرير المعنى: مَنْ أَبَى الصلح ذللته وليَّنَةُ الحربُ.

وقوله: «يُطيِعُ المَوَالِي» كان حقه أن يقول: يطيع العوالِيَ بفتح الياء، ولكنه سكن الياء لإقامة الوزن<sup>(۲)</sup>، وحمل النصب على الرفع والجر، لأن هذه الياء مسكنة فيهما، ومثله قول الراجز:

كَانَ أَيْديهِ مِن مَّالُقَاعِ القَرقَ أَيْدي جَوَر يَتَ عَاطَيْنَ الْوَرَقَ (٣) كَانَ أَيْديهِ مِن الْمَيْدَ الكف والرَّدَّع. يقول: ومن لا يكفُّ أعداء من حوضه بسلاحه

<sup>(</sup>١)يقول الشاعر:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئسيم تمردا

<sup>(</sup>٢)ضرورة من ضرورات الشعر، والشعر أبو الضرورات كما يقال.

<sup>(</sup>٢) أنشد ابن منظور في لسان العرب (ق ر ق) هذا البيت ولم ينسبه إلى قائل معين، وقال: إنه في وصف إبل تمتاز بالسرعة، والقاع القرق -بفتح القاف وكسر الراء هنا - المستوى، وانظر شواهد شراح الألفية.

٥٥ - وَمَنْ يَغْتَرِبْ(١) يَحْسبْ عَدُواً صَديقَهُ وَمَنْ لاَ يُكَ
 ٥٨ - وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئْ مِنْ خَلِيقَةَ وَإِنْ خَالَهَ
 ٥٩ - وَكَائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لِكُ مُعْجِبٍ زِيَادَتُهُ أَوْ نَ

٠٦- لِسَانُ الْفَتَى نِصْفٌ، وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ،

٦١- وَإِنَّ سَفَاهَ الشَّيْخِ لاَ حِلْمَ بَعْدَهُ

وَمَنْ لاَ يُكَرِّمُ نَفْ ـ سَبُ لاَ يُكرَّمُ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَم زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْ صُبُ فِي التَّكَلُم فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ صُبِورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَحْلُم

هُدم حـوضـه، ومن كفَّ عن ظلم الناس ظلمـه الناسُ، يعني من لم يَحْم حـريمه استبيع حريمُه، واستعار الحوض للحريم.

ُ (٥٧) يقول: مَنْ سافر واغترب حَسبَ الأعداء أصدقاءه؛ لأنه لم يُجربهم فتوقفه التجارب على ضمائر صدورهم، ومَنْ لا يكرم نَفْسَه بتجنب الدنايا لم يكرمه الناس.

(٥٨) يقول: ومهما كان للإنسان خُلُقٌ فَظَنَّ أنه يخفى على الناس عُلم ولم يَخْفَ، والْخُلُق والْخَلِيقَة واحد، والجمع الأخلاق والخَلاَق(٢).

وتحرير المعنى: أن الأخلاق لا تَخْفَى، والتخلُّق لا يبقى(٣).

(٥٩) في «كائن» ثلاثُ لُغَات: كأيِّنْ، وكَائنْ، وكَينْ، مثل كَمَيِّنْ وكَاعِنْ وكَع، والصمِّت والصيِّمُت اللهِ والميِّمُوت واحد<sup>(٤)</sup>، والفعل صمَتَ يَصمَمُتُ<sup>(٥)</sup>.

يقول: وكُمْ صامت يُعْجبك صَمْته فتستحسنه، وإنما تظهر زيادته على غيره ونقصانه عن غيره عند تكلمه.

(٦٠)هذا كقول العرب: «المَرْءُ بأَصنْفَرَيْه لسانه وَجَنَانه»(٦٠).

(٦١) يقول: إذا كان الشيخُ سَفيها لم يُرْجَ حلْمُه، لأنه لا حال بعد الشيب إلا الموت، والفَتَى وإن كان نَزقًا سفيها أكسبه شيّبُه حلمًا ووَقَارًا.

<sup>(</sup>١) ويقول المثل الشعبى: الغريب أعمى ولو كان بصيرا.

<sup>(</sup>٢) الأخلاق جمع الخلق كعنق وأعناق، والخلائق جمع الخليقة كطبيعة وطبائع.

<sup>(</sup>٢) لتخلق: تكلف الخلق وتصنعه، من غير أن يكون ثابتا عند صاحبه.

<sup>(</sup>٤)أي بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٥) أي بفتح عين الفعل في الماضي وضمه في المضارع.

<sup>(</sup>٦)ويروى بقلبه ولسانه.

| المعلقة الثالثة ( لزهير بن أبي سَلْمَى المُزنَى ) | 371                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| وَمَنْ أَكْشُرَ التَّسْآلَ يَوْمًا سَيُحْرَم      | ٣٢- سَأَلْنَا فَأَعْطَيْتُمْ، وَعُدْنَا فَعُدْتُمُ |

ومثلُه قول صالح بن عبد القُدُّوس: وَالشَّيْخُ لاَ يَتْرُكُ أَخْلَاقَهُ حَـــتَّى يُواَرَى فِي ثَرَى رَمْــسِـــهِ

(٦٢) يقول: سألناكم رفدكُم ومعروفكم فَجُدَّتُم بهما، فعُدنًا إلى السؤال وعدتم إلى النوال، ومن أكثر السؤال خُرِم يومًا لا محالة، والتَّسْلَا: السؤال، وتَفْعال من أبنية المصادر كما مر.



# (الْمُعَلَّفَةُ (الرَّالِيعة

### للبيد بن ربيعة العامري

١- عَفَت الدَّيَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا بِمنَّى تَأْبَدَ غَـولُهَا فَـرِجَـامُـهَا
 ٢- فَـمَـدَافعُ الرَّيَّانِ عُرِّيَ رَسْمُهَا خَلَقًا كَـمَا ضَـمنَ الْوُحى سلاَمُهَا

(١) عَفَا: لازم ومتعد(١)، يقال: عفت الرِّيحُ المنزلَ، وعفا المنزلُ نَفْسُه عَفْوًا وعُفَا المنزلُ نَفْسُه عَفْوًا وعُفُواً وعَفَاء، وهو في البيت لازم، والمحلُّ من الديار: ما حُلَّ فيه لأيام معدودة، والمقام منها: ما طالت الإقامة به، ومنى: موضع بحمى ضَريّة غير منى الحرم، ومنى ينصرف ولا ينصرف، ويذكر ويؤنث، وتَأبّد: تَوَحَّشَ، وكذلك أَبَد يَابَدُ وَيَأبِدُ أَبُودًا، والغَوِّلُ والرِّجَام: جَبَلاَن معروفان، ومنه قول أوس بن حَجر.

زَعَمْتُمُ أَنَّ غَسَوْلاً وَالرَّجُسَامَ لَكُسِمُ وَمُنْعِجًا فَاذْكُرُوا فَالأَمْرُ مُشْتَرِكُ (٣)

يقول: عَضَتْ ديارُ الأحّبَاب، وانمحت منازلهم، ما كان منها للحلول دون الإقامة، وما كان منها للإقامة، وهذه الديار كانت بالموضع المسمى منّى، وقد تُوحَّشَت الديار الغُوَلية والديار الرِّجَامية منها؛ لارتحال قُطَّانها، واحتمال سُكَّانها، والكناية (٣) في «غولها ورجامها» راجعة إلى الديار.

قوله «تَأَبَّدَ غُوِّلُهَا» أي ديار غولها وديار رجامها، فحذف المضاف.

(٢) المُدَافعُ: أماكنُ يندفع عنها الماء من الرُّبَى والأخْياف، والواحد مُدْفَع<sup>(٤)</sup>،
 والرَّيَّان: جبلٌ معروف، ومنه قول جرير:

يَا حَسبنُ الْمُرَانِ مِنْ جَسبَلِ وَحَسبنًا السَّاكِسنُ الرَيَّانِ مَنْ كَسانَا

زعمتم أن غولا والرجام لكم ومنعجا فاذكروا فالأمر مشترك وقلتم ذاك شلو سوف ناكله فكيف أكلكم الشلو الذي تركوا

<sup>(</sup>١) الفعل اللازم الذي لا ينصب مفعولا مثل تعد والمتعدى ما ينصب مفعولا مثل قرأ أو أكثر من مفعول مثل أعطى تقول: أعطى المحسنُ الفقيرَ ثوبًا.

 <sup>(</sup>٢) قال بنو عامر لما قتلوا بني تميم يوم جبلة: لم يبق منهم إلا شلو، أي بقية يسيرة، فغزاهم بنو تميم
 يوم ذي نجب فقتلوهم، ففي ذلك يقول أوس بن حجر:

<sup>(</sup>٣) يقصد الضمير ورجوعه.

<sup>(</sup>٤) ويروى «فصدائر الريان» وهو ما صدر من الوادي.

(٤)أى الضمير،

٣- دمن تَجَرَمُ بَعْدُ عَهْد أَنيسها حِجَة خَلُونَ حَلالُهَا وَحَرامُهَا
 ٢- رُزَقَتْ مَرابيعَ النَّجُومُ وَصَابَهَا وَدُقُ الرُّواعد جَوْدُها فَرهامُهَا

والتَّعْرِية: مُصِندر عَرَيته فعَرِيَ وتَعَرَّى، والْوَحِّي: الكتابة، والفعل وَحَى يَحِى، والْوَحِّي: الكتابة، والفعل وَحَى يَحِى، والْوَحِّي: الكتاب، والجمع الْوُحِيُّ، والسِّلام: الحجارة، والواحدة سلَمة - بكسر اللام «فحدافع» معطوف على قوله غَولُها. يقول: تُوحَّشت الديار الغولية والرجامية، وتوحشت مدافع جبل الرَّيَّانِ لارتحال الأحباب منها، واحتمال الجيران عنها، ثم قال: وقد توحشت وغيرت رسوم هذه الديار فعريَّت خلقًا وإنما عراها السيول، ولم تنمح بطول الزمان، فكأنه كتابٌ ضمن حجرًا(ا).

فشبه بقاء الآثار لقدَم الأيام ببقاء الكتاب في الحجر، ونصب «خلَّقًا» على الحال، والعامل فيه عُرِّيّ، والمُضمر الذي أضيف إليه سلام عائد إلى الوحي.

(٣) التجرُّم: التكمل والانقطاع، يقال: تجرمت السنة، وسنة مجرمة: أي مكملة، والعهد: اللقاء، والفعل عهد يَهْهَدُ، والحجج: جمع حجة، وهي السنة، وأراد بالحرام الأشهر الحُرُم (١٣)، وبالحلال أشهر الحل (٣)، والخُلو: المضيُّ، ومنه الأمم الخالية، ومنه قوله عز وجل: ﴿ وَقَدْ خَلَت الْقُرُونُ مَن قَلْي ﴾ (الاحتام، ١٧).

يقول: هي آثار ديار قد تمت وكملت وانقطعت بعد عهد سكانها بها، سنون مضت الأشهر الحرم وأشهر الحل منها.

وتحرير المعنى: قد مضت بعد ارتحالهم منها سنون بكمالها خلون.

المضمر<sup>(4)</sup> فيه راجع إلى الحِجَج، وحلالها: بدل من الحجج، وحرامها: معطوف عليها، والسنة لا تعدو الأشهر الحرم وأشهر الحل، فعَبَّرَ عن مضي السنة بمضيها.

(٤)مَرَابِيعَ النَّجُوم: الأنواء الربيعية، وهي المنازل التي تحلُّها الشمسُ فصل الربيع، والواحد مرِّبًاع، والصَّوْب: الإصابة، يقال: صابّهُ أمر كذا وأصَابَهُ بمعنَّى،

<sup>(</sup>١)وجه الشبه هنا أنها لا تظهر من بعيد، كما أن النقش على الحجر لا يظهر هو الآخر من بعيد لأن نقشه حفر فيه وليس بشيء يخالف لون الحجر.

<sup>(</sup>٢)وأصل الأشهر الحرم هي ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى الثانى وشعبان.

<sup>(</sup>٢)وهى ما عدا الأشهر الحرم.

147

٥- من كُلِّ سَارِيَة وَغَاد مُدْجن وَعَشِيَة مُتَجَاوِب إِرْزَامُهَا
 ٦- فَعَلاَ فُرُوعُ الأَيْهَ قَان، وَأَطْفَلَتْ بالْجَلْهَـتَيْن ظِبَاؤُهَا وَنَعَامُهَا

والوَدِّق: المطر، وقد وَدُقَتِ السماء تَدقُ وَدُقًا، إذا مطرت، والجَوْد: المطر التام العام، وقال ابن الأنباري: هو المطر الذي يُرْضِي أهله، وقد جاد المطر يَجُود جَرِّدًا فهو جَوِّدٌ، والرَّوْاعِد: ذواتُ الرَّعَد من السحاب، واحدتها راعدة، والرهامُ، والرَّهَمُ: جمعا رهْمَة، وهي المطرة التي فيها لين.

يَةول: رزقت الديارُ والدِّمَنُ أمطار الأنواء الربيعية، فأمرعت وأعشبت وأصابها مطرُ ذوات الرعود من السحائب: ما كان منه عاما بالغًا مُرِّضيًا أهلَه، وما كان منه ليِّنًا سَهُلاً. وتحرير المعنى: أن تلك الديار مُمْرِعَةٌ مُعْشبَة؛ لترادف الأمطار المختلفة عليها.

- (٥) الستَّارِيَة: السَّحَابة الماطرة ليلا، والجمع السواري، والمُدْجن: اللَّبِسُ آفاق السماء بظلامه لفرط كثافته، والدَّجْن: إلباس الغيم آفَاقَ السماء، وقَد أَدْجَنَ الباس الغيم آفَاقَ السماء، وقد أَدْجَنَ الغيم، والإرزام: التصويت، وقد أَرْزَمَت الناقة؛ إذا رَغَتْ والاسم الرَّرَمَةُ(١)، ثم فسر تلك الأمطار فقال: هي من كلِّ مطر سحابة سارية ومطر سحاب غاد يُلبسُ آفاق السماء بكثافته وتراكمه، وسحابة عشية تتجاوب أصواتها: أي كأن رعودها تتجاوب، جمع لها أمطار السنة لأن أمطار الشتاء أكثرها يقع ليلا، وأمطار الربيع أكثرها يقع غياةً، وأمطار الصيف أكثرها يقع عشيا، كذا زعم مفسرو هذا البيت.
- (٦) الأيهقان -بفتح الهاء وضمها- ضربٌ من النبت، وهو الجَرِّجير البري، وأطفلت: أي صارت ذوات أطفال، والجَلْهَتَان: جانبا الوادي، ثم أخبر عن إخصاب الديار وإعشابها فقال: فعلَتُ بها فروعُ هذا الضرب من النبت، وأصبحت الظباء والنعام ذوات أطفال بجانبي وادي هذه الديار.

وقوله: «ظباؤها ونعامها» يريد وأطفلت ظباؤها وباضت نعامها، لأن النعام تبيضُ ولا تلد الأطفال، ولكنه عطف النعام على الظباء في الظاهر لزوال اللبس، ومثله قول الشاعر<sup>(۲)</sup>:

<sup>(</sup>١) الرزمة: ضرب من حنين الناقة على ولدها حين ترأمه (تراه).

<sup>.</sup> (Y) البيت للراعي النميري، والغانيات: جمع غانية، وهي المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة، وبرزن: أي ظهرن، وزججن الحواجب: رققنها ودققنها، والاستشهاد به في عطف العيون على =

## ٧- وَالْعَسِنُ سَاكَنَةٌ عَلَى أَطْلائهَا عُوذًا تَأْجُلُ بِالْفَضَاء بِهَاهُ مِهَا

إذا مسا الغَسانيَساتَ بَسرَزُنَ يَوْمُسا وَزَجُسجُنَ الْحَسوَاجِبَ وَالْعُسيُسونَا أي وكحلن العيون، وقول الآخر(١):

تَـــرَاهُ كــانَّ اللَّهَ يَجُـــدعُ أَنْفَــهُ وَعَــينَيْــهِ إِنْ مَــولاَهُ صَــارَ لَهُ <u>وَفْــرُ</u> أي ويفقأ عينيه، وقول الآخر(۲):

وَرَّايِّ تُوْجَ كِ فِي الْوَغَ بِي الْوَغَ مِي مَّ تَعَلَّداً سَيْ فَا وَرُمُ حَا الله وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَلَا تُصَلِّمُ الله النحويين أي وحاملاً (٣) أن هذا المذهب سائغ في كل موضوع، ولوح أبو الحسن الأخفش إلى أن المعوَّلُ فيه على السماع.

(٧) العينُ: واسعات العيون، والطَّلاَ: ولد الوحش حين يُولَد إلى أن يأتيَ عليه شهر، والجمع الأطلاء، ويستعار لولد الإنسان وغيره، والعُودُ: الحديثاتُ النتاج، والواحدة عائذ، مثل عائط وعُوط وحائل وحُول وبازل وبُزّل وفاره وفُرْه، وجمع الفاعل على فُعُل قليل معوَّل فيه على الحفظ، والإجَّلُ: القطيعُ من بقر الوحش، والجمع الآجال، والتأجُّل: صيرورتها إجَلاً، والفضاء: الصحراء، والبهام:

### علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها

والمعنى علفتها تبنا وسقيتها ماء.

(۱) ينسب هذا البيت للزيرقان بن بدر، وجدع الأنف: قطعه، والعين لا تقطع، ولكنها تفقا مثلا، واصل الكلام: تراه كأن الله يجدع أنفه ويفقاً عينه، فحذف الفعل العامل في العين وأبقى لفظ العين على ما كان عليه قبل الحذف، والواو لعطف ثاني الفعلين على أولهما، وليست لعطف الاسم على الاسم. (۲) روي هذا البيت «يا ليت زوجك قد غدا» وكذلك في إحدى النسخ، ورواه ابن منظور في اللسان (ق ل د) ورواه كثير من النحاة، وهو من كلام عبد الله بن الزيمري، ومحل الاستشهاد به قوله «متقلدا سيفا ورمحا، ونقلة اللغة يقولون: إن العرب تقول «تقلد فلان السيف» ولا تقول «تقلد الرمح» ولكنها تقول «حمل الرمح» وعلى هذا يكون لفظ الرمح في البيت مضعولا به لوصف محذوف يناسب المعمول، وهذا الوصف المحذوف معطوف بالواو على قوله «متقلدا» وكأنه قد قال: قد غدا متقلدا سيفا وحاملا رمحاً – انظر خزانة الأدب للبغدادي.

الحواجب، والعيون لا تزجج وإنما تكحل، ولهذا قال العلماء: إن هذه الواو قد عطفت عاملا
 محذوفا ولفظ العيون مفعول به لهذا العامل المحذوف، وأصل الكلام: وزججن الحواجب وكحلن
 العيون ومثله:

<sup>(</sup>٣) أي وحاملا رمحا لأن الرمح لا يُتَقَلَّد وإنما يحمل.

<sup>(</sup>٤) انظر ما اختلف فيه البصريون والكوفيون في كتاب (الأشباه والنظائر) للإمام السيوطي - من تحقيقنا.

٨- وَجَلاَ السُّيُولُ عَنِ الطَّلُولِ كَأَنَّهَا زُبُرِ تُجِدً مُستُونَهَا أَفْ لاَمُهَا
 ٩- أَوْ رَجْعُ وَاشْمَةٍ أُسِفَ نَوُورُهَا كِفَفًا تَعَرَّضَ فَوْقَهُنَّ وِشَامُهَا

أولاد الضان وإذا اختلطت أولاد المعز بأولاد الضان قيل للجميع: بهام، وإذا انفردت أولاد المعز من أولاد الضان لم تكن بهاما(۱)، وبقر الوحش بمنزلة الضأن، وشاء الجبل(۲) بمنزلة المعز عند العرب، وواحد البهام بهمّم، وواحد البهم بهمّمة ويجمع البهام على البهامات. يقول: والبقر الواسعات العيون قد سكنت وأقامت على أولادها ترضعها حال كونها حديثات النتاج، وأولادها تصير قطيمًا في تلك الصحراء. فالمعنى من هذا الكلام أنها صارت مَغْنَى الوحوش، بعد كونها مغنى الإنس. ونصب «عُودًا» على الحال من العين.

(٨) جَـلاً: كشف، يَجْلو جَـلاً: وجَلَوْتُ العـروسَ جِلْوَةٌ من ذلك ٢٦، وجَلَوْتُ العـروسَ جِلْوَةٌ من ذلك ٢٦، وجَلَوْتُ السيف جلاء صقلته منه أيضًا، والسيول: جمع سيّل، مثل بيت وبيوت وشيخ وشيوخ، والطُّلول: جمع الطُّلل، والزُيُّر: جمع زبور وهو الكتاب، والزَيِّر: الكتابة، والزَّيُور فَعُول بمعنى المفعول (٤) بمنزلة الرَّكُوب والحَلُوب بمعنى المركوب والمحلوب، والإجْداد والتجديد واحد.

يقول: وكشفت السيول عن أطلال الديار فأظهرتها بعد ستر التراب إياها، فكان الديار كُتُبُّ تجدد الأقلام كتابتها، فشبَّه كشف السيول عن الأطلال التي غَطَّاها الترابُ بتجديد الكتاب سطور الكتاب الدارس، وظهور الأطلال بعد دروسها، وأقلام مضافة إلى ضمير زبر، واسم كأن ضمير ألطلول(9).

(٩) الرَّجْع: الترديد والتجديد، وهو من قولهم: رَجَعْته أرجعه رجعًا فرَجَعَ يُرْجُعَ يُرْجُعَ وَلَهُم: سَفَّ زيد يَرْجِع رُجُوعًا، وقد فسرنا الواشمة، والإسفاف: الذر، وهو من قولهم: سَفَّ زيد السويق وغيره، ثم يقال: أسففت الدواء الجرح، والكحل العين، والنَّوُّورُ البَغْسُ(١) المَّخَدُ من دُخَان السراج والنار، وقيل: النيلج،

 <sup>(</sup>١) قال ابن منظور في لسان العرب «البهمة الصغيرة من أولاد الضأن والمعز والبقر، من الوحش وغيرها، الذكر والأنثى سواء».

<sup>(</sup>٢) ويقال لها التيوس. (٣) وجلاء أيضا، بوزن كتاب تؤدى نفس المعنى.

<sup>(</sup>٤) أى على وزن مفعول (مزيور). (٥) الهاء في كأنها.

<sup>( ) «</sup>البغس: السواد» «النؤور كصبور: النيلج، ودخان الشحم، وحصاة كالإثمد تدق فتسفها اللثة».

صُمًّا خَوَالدَ مَا يَبينُ كَلاَمُهَا؟! • ١ - فَوَقَفْتُ أَسْأَلُهَا، وَكَيْفَ سُؤَالُنَا منْهَا، وَغُودرَ نُؤيُّهَا وَثُمَامُهَا ١١- عَرِيَتْ وَكَانَ بِهَا الْجَمِيعُ فَأَبْكَرُوا

والكِفَف: جمع كفة وهِي الدارات، وكل شيء مستدير كِفة بكسر الكاف، وجمعها كِفَفَ، وكل مستطيل كُفَّة بضمها، والجمع كُفَف، كذا حكى الأئمة، تعرَّضَ وأعرض: ظهر والحَ، والوشام: جمع وَشْم.

شبه ظهور الأطلال بعد دروسها بتجديد الكتابة وتجديد الوشم.

يقول: كأنها زُبُر أو ترديدُ واشَمة وَشُمًّا قد ذَرَّتْ نؤورَهَا في دارات ظهر الوشام فوقها فأعادتها كما تعيد السيول الأطلال إلى ما كانت عليه، فجعل إظهار السيل الأطلال كإظهار الواشمة الوشم، وجعل دروسها كدروس الوشم.

نؤورها: اسمُ ما لم يسم فاعله(١)، وكفَفُا: هو المفعول الثاني بقى على انتصابه بعد إسناد الفعل إلى المفعول، وشامها: فاعلُ تعرَّضَ، وقد أضيف إلى

(١٠) الصُّم: الصِّلاَب، والواحد أصمُّ، والواحدة صمَّاء، خُوَالد: بَوَاق، يَبين: يظهر، بَانَ يَبِينُ بَيَانًا، وأبَانَ قد يكون بمعنى أظهر، وقد يكون بمعنى ظهر، وكذلك بَيَّن وَتَبَيَّن قد يكون بمعنى ظهر، وقد يكون بمعنى عرف واستبان كذلك، فالأول لازم، والأربعة الباقية قد تكون لازمة وقد تكون متعدية (٢)، وقولهم «بَيَّن الصبحُ لذي عَيِّنَين» أي ظَهَر، فهو ههنا لازم، ويروى في البيت «ما يَبِين كلامها، وما يُبِين» بفتح الياء وضمها، وهما بمعنى ظهر.

يقول: فوقَ فْتُ أسأل الطلول عن قُطَّانها وسكانها، ثم قال: وكيف سؤالنا حجارةً صِلاًبا بواقي لا يظهر كلامُهَا؟ أي كيف يُجْدِي هذا السؤال على صاحبه وكيف ينتفع به السائل؟ لُوَحَ إلى أن الداعي إلى هذا السؤال فَرُطُ الكُلُفِ والشُّغُف وغاية الوَّلَه، وهذا مستحب في النسيب والمرثية، لأن الهوى والمصيبة يُدلَّهَان

(١١) بَكَرْتُ من المكان وأبكرت وبكرت وابتكرت بمعنَّى، أي سرت منه بكرة،

<sup>(</sup>١) نائب فاعل لفعل مبنى للمجهول أو للمفعول.

<sup>(</sup>Y) قلنا إن الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا مثل جلس ونام والفعل المتعدى هو الذي ينصب مفعولا كقرأ أو أكثر كأعطى مثلا.

١٢ - شَاقَتْكَ ظُعْنُ الْحَيِّ حِينَ تَحَمَّلُوا فَـــَكَنَّسُوا قُطُنًا تَصِرُ خِيَامُهَا
 ١٣ - منْ كُلِّ مَحْ فُوف يُظَلُّ عصيَّهُ زَوْجٌ عَلَيْهِ كِلَةٌ وَقَـــرَامُهِا

والمفادرة: الترك، غادرت الشيء: تركته وخلفته، ومنه الفدير؛ لأنه ماء تركه السيل وخلفه، والجمع الغُدُر والغُدِّرَان والأغْدِرَة، والنؤِّى: نهير يحفر حول البيت لينصبًّ إليه الماء من البيت، والجمع تُوَّيُّ واناء، وتقلب فيقال آناء مثل أبُآر وآبار وأرآء وآراء، والثُّمَام: ضرب من الشجر رَخُوِّ<sup>(۱)</sup> يسدُّ به خلل البيوت.

يقول: عَرِيَتِ الطلولُ عن قُطَّانها بعد كون جميعهم بها، فساروا منها بكرة، وتركوا النؤى والْتُمام، أي لم يبق بمنازلهم منهم آثار إلا النؤى والثمام، وإنما لم يحملوا الثمام لأنه لا يعوزهم في محالهم.

(١٢) الظعن: تخفيف الظُّعُن، وهي جمع الظعون، وهو البعير الذي عليه هودج وفيه امرأة، وقد يكون الظعن جمع ظعينة، وهي المرأة الظاعنة مع زوجها، ثم يقال لها وهي في بيتها ظعينة، وقد يجمع بالظعائن أيضًا، والتكنُّس: دخول الكناس والاستكنان به، والقطن: جمع قطين، وهو الجماعة، والقُطنُ واحد(٢)، والصرير: صوت الباب والرحل وغير ذلك. يقول: حملتك على الاشتياق والحنين نساءُ الحي -أو مراكبهن- يوم ارتحل الحي، ودخلوا في الكنُس. جعل الهوادج للنساء بمنزلة الكنس للوحش، ثم قال: وكانت خيامُهم المحمولة تصرُّ لجدتها.

وتلخيص المنى: دعتك إلى الاشتياق والنزاع وحملتك عليهما نساءُ القبيلة حين دخلن هوادجهن جماعات في حال صرير خيامهن المحمولة، أو دخلن هوادج غطيت بثياب القطن، والقطن من الثياب الفاخرة عندهم(٣).

والضمير في «تكنسوا» للحي، والمضمر الذي أضيف إليه الخيام للظعن، وقطنًا: منصوب على الحال إن جعلته جمع قطين ومفعول به إن جعلته فُطنًا.

(١٣) حُسفً الهودجُ وغيره بالشياب؛ إذا غُطِّيَ به، وَحَسفً السناسُ

<sup>(</sup>١) تقول: رخو الشيء يرخو - مثل كرم يكرم - ورخى يرخي - مثل رضى يرضى - رخا، ورخاوة -بفتح الراء فيهما - ورخوة - بكسر الراء - فهو رخو - بتليث الراء أى بفتحها وضمها وكسرها إذا كان هشا، وتقول: استرخى الشيء أيضا.

<sup>(</sup>٢) هذا من قول أبي جعفر «معنى قوله فتكنسوا قطنا يريد ثياب قطن».

<sup>(</sup>٣) وحتى الآن ثياب القطن من خير ما يرتدى.

16 - زُجُلاً كَأَنَّ نَعَاجَ تُوضِحَ فَوْقَهَا وَظِبَاءَ وَجُرَةَ عُطَّفَا آرَامُهَا آرَامُهَا وَرضَامُهَا
 16 - حُفِزَتْ وَزَايَلَهَا السَّرَابُ كَأَنَّهَا أَجُرْزَعُ بِيشَةَ أَثْلُهَا وَرضَامُهَا

حولَ الشيء (1): أحاطوا به، أظلَّ الجدارُ الشيء، إذا كان في ظل الجدار، والعصييُّ هنا عيدانُ الهودَج، والزوج: النّمَطُ من الثياب، والجمع الأزواج، والكلَّة: السّتر الرقيق، والجمع الكَلَّلُ، والقرّام: الستر، والجمع القُرُم، ثم فصل الظعن فقال: هي من كل هودج حُفَّ بالثياب يُظلُّ عيدانَه نمطُّ أرسل عليه، ثم فصل الزوج فقال: هو كلَّة، وعبر بها عن الستر الذي يُلْقَى فوق الهودج لثلا تؤذى الشمسُ صاحبته، وعبر بالقررام عن الستر المُرسَل على جوانب الهودج، وتحرير المعنى: الهوادجُ محفوفة بالثياب؛ فعيدانها تحت ظلال ثيابها، والمضمر بعد القررام للعصيعُ أو الكلة.

(١٤) الزَّجُل: الجماعات، والواحدة (() زُجِّلَة، والنِّعاج: إِنَاتُ بِقِيلِ الوَحْش، والواحدة نعجة، وجُرَة: موضع بعينه، العُطَّف: جمع العاطف من العَطَف الذي هو الترحُّم، ومن العطف الذي هو الثَّنيُ، والآرام: جمع الرثم وهو الظبي الخالص البياض. يقول: تحمَّلوا جماعات كان إناث بقر الوحش فوق الإبل.

شبه النساء في حسن الأعين والمشي بها، أو بظباء وجرة في حال ترحمها على أولادها، أو في حال عطفها أعناقها للنظر إلى أولادها، شبه النساء بالظباء في هذه الحال؛ لأن عيونها أحسن ما تكون في هذه الحال لكثرة مائها. وتحرير المعنى: أنه شبه النساء ببقر توضح وظباء وجرة في كحل أعينها.

ونصب «زجلا» على الحال، والعامل فيها تحملوا، ونصب «عطفًا» على الحال، ورفع «آرامها» لأنها فاعله، والعامل فيها الحالُ السادَّة مَسَدَّ الفعل.

(١٥) الحَفِّز: الدَّفِّع، والفعل حَفَز يَحْفِز، والأَجْزاع: جمع جَزِّع، وهو مُنْعطف الوادي، وَبِيشَة: وَاد بعينه، والأَثْلُ: شجر الطَّرْفاء إلا أنه أعظم منها، والرِّضام: الحجارة العظام، الواحدة رَضَمَة، والجنس رَضْم وَرَضَم.

<sup>(</sup>١) الأصل لهذا المعنى هو حضاف الشيء -بوزن كتاب- ومعناه جانبه ويجمع على احفة - فإذا قالوا «حف الناس بفلان» ارادواً أنهم كانوا في أحفته ونواحيه كلها، وإذا قالوا «هودج محفوف» ارادوا أن الأستار جعلت في أحفته وجوانبه.

<sup>(</sup>Y) الزجلة - الجماعة مطلقا، وقيل: الجماعة من الناس، وقيل: هي القطعة من كل شيء، وهي أيضا: صوت الناس.

١٦ - بَلْ مَا تَذَكِّرُ مِنْ نَوَارَ وَقَدْ نَأَتْ
 وَتَقَطَّعَتْ أَسْسَبَابُهَا وَرِمَامُهَا وَرِمَامُهَا ؟
 ١٧ - مُرِيَّةٌ حَلَّتْ بِفَيْدَ، وَجَاوَرَتُ
 أَهْلَ الْحِجَازِ، فَأَيْنَ مِنْكَ مَرَامُهَا ؟

يقول: دُفَعَت الظعنُ الركابَ -أي ضريته لتجدَّ في السير- وفارقها قطع السيراب: أي لاحت خلال قطع السراب ولمت، فكأن الظعن<sup>(۱)</sup> منعطفاتُ وادي بيشة أتلُها وحجارتها العظام، شبهها في العظم والضخامة بهما.

والمضمر(٢) الذي أضيف إليه أثل ورضام لبيشة.

(١٦) نَوَار: اسم امرأة يشبِّبُ بها، والنَّأي: البعد، والرّمّام: جمع الرُّمَّة، وهي قطعة من الحبل خلقة ضعيفة.

ثم أضرب عن صفة الديار ووَصنف حال احتمال الأحباب بعد تمامها، وأخذ في كلام آخر من غير إبطال لما سَبَق، و «بل» في كلام الله تعالى لا تكون إلا بهذا المعنى، لأنه لا يجوز منه إبطال كلامه وإكذابه، قال أن مخاطبًا نفسّه: أي شيء تتذكرين من نُوارَ في حال بعدها وتقطع أسباب وصالها ما قُويَ منها وما ضعف.

(١٧) مُريَّة: منسوبة إلى مرة، وَفَيِّد: بلدة معروفَة، ولم يصرفها(أ) لاستجماعها التأنيث والتعريف، وصرّفُهَا سائغ أيضًا لأنها مَصُوغة على أَخف أوزان الأسماء، فعادلت الخفة أحد السببين، فصارت كأنه ليس فيها إلا سبب واحد، والسبب الواحد لا يمنع الصرف، وكذلك حكم كل اسم كان على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط مستجمعًا للتأنيث والتعريف نحو هند وجمُل وأنشد النحويون:

ثم تتلفع بفَ ضُلُوم شَرَرِهَا دَعُ دُهُ وَلَم تُسُقَ دَعُ دُ فِي العُلَبِ أَلَا ترى الشاعر كيف جمع بين اللغتين في هذا البيت(٩٥)؟

يقول: نوار امرأة من مُرَّة حَلَّت بهذه البلدة وجاورت أهل الحجاز، يريد أنها

<sup>(</sup>١) أراد بالظمن في هذه الجملة الجمال، وفي العبارة السابقة يريد بالظمن النساء في الهوادج على هذه الجمال، ومعنى زايلها السراب: حركها، من قولك «أزلت فلانا من مكانه» إذا ألجأته إلى التحديد، من التحديد، من التحديد، من التحديد، من التحديد، مناه

<sup>(</sup>٢) أي الضمير الهاء في أسبابها ورضامها. (٣) أى الشاعر.

 <sup>(</sup>٤) أى منعها من الصرف والصرف هو التتوين وله أحكام في إعرابه تنظر في شرح الأشمونى على
 الألفية من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٥) فنون لفظ (دعد) الأول ولم ينون الثاني فصرف ومنع من الصرف.

١٨- بِمَشَارِقِ الْجَبَلَيْنِ أَوْ بِمُحَجِّرِ فَتَضَمَّنَتْ هَا فَرْدَةٌ فَرُخَامُ هَا
 ١٩- فَصَرُانِقٌ إِنْ أَيْنَتْ فَمَظنَةٌ منْهَا رِخَافُ القَهْرِ أَوْ طلْخَامُهَا

تحل بفيد أحيانا، وتجاور أهل الحجاز أحيانا، وذلك في فصل الربيع وأيام الانتجاع لأن الحالَّ بفيّد لا يكون مجاورًا أهل الحجاز أحيانا لأن بينها وبين الحجاز مسافة بعيدة ثم قال: فأين منك مطلبها؟ أي تعذر عليك طلبها، لأن بين بلادك وَفيْدَ والحجاز مسافة بعيدة وتيهًا قُدُفًا.

وتلخيص المعنى أنه يقول: هي مُرِّية تتردَّد بين الموضعين، وبينهما وبين بلادك بُعْد، وكيف يتيسر لك طلبها والوصول إليها؟

(١٨) عَنَى بالجبلين جبلَيْ طيئ أجَا وسلمى، والمحجِّر: جبل آخر، وفَرْدَة: جبل منفرد عن سائر الجبال، سمي بها لانفرادها عن الجبال، ورُخَام: أرض مُتَّصلة بفَرْدَة لذلك أضافها إليها.

يقول: حَلَّت نوار بمشارق أجَا وسلمى -أي جوانبهما التي تلي المشرق- أو حلت بمحجِّر، فتضمنتها فَرُدَة فالأرض المتصلة بها وهي رُخام، وإنما يحصى منازلها عند حلولها بفيد، وهذه الجبال قريبةً منها بعيدة من الحجاز.

«تضمن الموضعُ فلانًا»إذا حَصَل فيه، و «ضَمَّنْتُه فلانًا» إذا حَصَّلْته فيه، مثل قولك: ضَمَّنْته القبرَ، وتَضَمَّنُه القبرُ.

(١٩) يقال «أيْمَنَ الرجل» إذا أتى اليمن، مثل أعْرَقَ إذا أتى العراق، وأخْيَفُ إذا أتى العراق، وأخْيَفُ إذا أتى خيف منى، ومُظنَّة الشيء: حيث يُظنَ كونُه فيه، وهو من الظن بالظاء، وأما قولهم «علَّقُ مَضنَّة » فهو من الضن -بالضاد- أي هو شيء نفيس يُبْخَل به، وصواً وأبق معروف، ورخاف(١) القهر -بالراء غير معجمة- موضع معروف، ومنهم من رواه بالزاي المعجمة، وطلِّخَام: موضع معروف أيضًا.

يقول: وإن انتجعت نحو اليمن فالظن أنها تحلُّ بصوائق وتحل من بيتها برخاف القهر أو بطلخام، وهما خاصان بالإضافة إلى صوائق.

<sup>(1)</sup> يرويه الأنباري والتبريزي، «وحاف القهر» وكذا ابن منظور في لسان العرب «وحف» بالواو المكسورة، والوحاف: جمع وحفة، والوحفة: أرض مستذيرة مرتفعة سوداء، أو صخرة في بطن واد، وعجز البيت في رواية من ذكرنا ● منها وحاف القهر أو طلخامها ● ومعناه أن موضع نوار الذي تُظُن هي فيه وتُطلب هو وحاف القهر أو طلخامها.

٧٠ فاقْطَعْ لُبَانَةَ مَنْ تَعَرَضَ وَصْلُهُ وَلَشَرِ وَاصِلِ خُلَة صَرَامُهَا اللهَ عَنْ وَزَاعَ قِصَرَامُهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

وتلخيص المعنى: أنها إن أتَتِ اليمنَ حلَّتُ برخاف القهر أو طلخام من صوائق. (٢٠) اللَّبَانة: الحاجة، والخُلَّة: المودة المتناهية، والخليل والخُلَّة واحد، والصَّرَّام: القطاع، فَقَال(١) من الصَّرِّم وهو القَطْع، والفعل صَرَمَ يَصَرِّم.

ثم أضرب عن ذكر نُوَار، وأقبل على نفسه مخاطبًا إياها، فقال: فاقطع أربَكَ وحاجتك ممن كان وصله مُعَرَّضا للزوال والانتقاض، ثم قال: وشَرُّ من وَصلَ محبة أو حبيبا من قطعها: أي شرُّ واصلي الأحباب أو المحبات قُطَّاعها، يذم مَنْ كان وصلُه في معرض الانتكاث والانتقاض.

ويروى «ولخير واصل» وهذه أوْجَهُ الروايتين وأمثلهما، أي خير واصلي المحبات أو الأحباب إذا رَجًا خيرهم فَطَّاعُهَا إذا يئس منه.

قوله «لبانة مَنْ تعرض» أي لبانتك منه، لأن قطع لبانته منك ليس إليك(٣).

(٢١) حَبَوْتُه بكذا أَحَبُوه حَبَاءً، إذ أَعُطْيَته إياه، والمُجَامل: المصانع، ويروى «المحامل» أي الذي يتحمل ذاك كما تتحمل أذاه «بالجزيل» أي بالودِّ الجزيل، والجَزَالة: الكمال والتمام، وأصله الضخم والغلَظُ، والفعل جَزُل يَجَزُلُ، والنعت جَزْل، وجَزيل ومنه حطب جزل وعطاء جزل وجزيل، وقد أَجْزَل عطيته: وفرها وكثرها، والصرم: القطيعة، والظلع: غمرُ في الدواب، والزَّيْخ: الميل، والإزاغة: الإمالة، وقورًا الشيء وقواًمه: ما يقوم به.

يقول: واحبُ من جاملك وصانعك وداراك بود كامل وافر، ثم قال: وقطيعته باقية إن ظلَّمَت خلته ومال قوامها: أي إن صاف المجامل عن كرم العهد فأنت قادر على صرمه وقطيعته، فالمضمر الذي أضيف إليه «قوامها» للخلة، وكذلك المضمر في «ظلعت».

(٢٢) الطلُّحُ والطُّليحِ: المُعْييِ، وقد طَلَحْتُ البعيرَ أطلَحُه طُلْحًا: أعييته،

<sup>(</sup>١) أي على وزان فعَّال وانظر الميزان الصرفي في كتب الصرف المتخصصة.

<sup>(</sup>۲) أي إنما منه.

| وَتَقَطَّعَتْ بَعْدَ الْكَلال خدامُ لهَا   | ٢٣- فَإِذَا تَغَالَى لَحْمُهَا وَتَحَسُّرَتْ   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| صَهْبَاءُ خَفَّ مَعَ الْجَنُوبَ جَهَامُهَا | ٢٤ – فَلَهَا هِبَابٌ فِي الزِّمَامِ كَأَنَّهَا |
| طَرْدُ الْفُحُولِ وَضَرِبُهَا وَكِدَامُهَا | ٧٥ - أَوْ مُلْمِعٌ وَسَقَتْ لأَحْقَبَ لاَحْهُ  |

فَطُلِيح فعيل بمعنى مفعول(١)، بمنزلة الجريح والقتيل، وطلح فعل بمعنى مفعول بمنزَّلة الذبح والطحن بمعنى المذبوح والمطحون، أسنفار: جمع سنفر، والإحناق: الضَّمَّر، والباء في قوله «بطليح» من صلة وصرمه(٢).

يقول: إذا زال قوامُ خُلته فأنت تقدر على قطيعته بركوب ناقة أعيتها الأسفار وتركت بقيةً من لحمها وقُوَّتها، فضَمَر صلبُها وسنامُهَا.

وتلخيص المعنى: فأنت تقدر على قطيعته بركوب نافة قد اعتادت الأسفار ومَرَنَتُ عليها(٣).

(٢٣) تَغَالى لحمها: ارتفع إلى رءوس العظام، من الغَلاَء، وهو الارتفاع، ومنه قولهم «غَلْا السِّعْرُ يُغْلُو غَلاَء» إذا ارتفع، تحسَّرُتْ: أي صارت حَسيرًا أي كَالَّة مُعْيِية عارية عن اللحم، الخِدَام: جمع خُدَم، والخُدَم جمع خُدَمة، وهي سُيُور تشدُّ بها النعال إلى أرساغ الإبل.

يقول: فإذا ارتفع لحمها إلى رءوس عظامها وأعْيَتُ وعَريَتُ عن اللحم وتقطعت السيور التي شدت بها نعالها إلى أرساغها بعد إعيائها، وجواب (إذا) في البيت الذي بعده.

(٢٤) الهباب: النشاطُ، والصَّهْباء: الحمراء، يريد كأنها سَحَابةٌ صهباء، فحذف الموصوفَ، خفَّ يَخِفُّ خفوهًا . أسرع، والجَهام: السحاب الذي قد أراق ماءه.

يقول: فلها في مثل هذه الحال نشاط في السير في حال قُود زمامها، فكأنها في سرعة سيرها سحابة حمراء قد ذهبت الجنوبُ بقطعها التي هُرَاقت ماءها فانفردت عنها، وتلك أسرع ذهابا من غيرها.

(٢٥) ألمعَتِ الأتانُ فهي مُلْمعٌ: أشرف طُبْيها باللبن، وسَقَت: حملت تسقُ وَسُقالً<sup>1</sup>)، والأحْقَب: العير الذي في وركيه بياض أو في خاصرته، لاحَه ولوحه:

<sup>(</sup>۱) أى مجروح ومقتول.

<sup>(</sup>٢) بل الباء من صلة اقطع. (٢) مرن فلان على الشيء يمرن - مرونا ومرانة: تعوده.

<sup>(</sup>٤) عبارة القاموس المحيط تدل على أن «وسق» بمعنى حمل خاص بالناقة.

٢٦ يَعْلُو بِهَا حَدَبَ الإِكَامِ مُسَحَّجٌ قَدْ رَابَهُ عِصْيَالُهَا وَوِحَامُهَا
 ٢٧ يَعْلُو بِهَا حَدَبُ الإِكَامِ مُسَحَّجٌ قَدْ رَابَهُ عِصْيَالُهَا وَوِحَامُهَا
 ٢٧ يَأْ فَوْقَهَا قَدْمُ الْمَرَاقِبِ، خَوْفُهَا آرَامُهَا

غيره، ويروى «طرد الفحولة ضربها وَعِذَامُها» الفُحُول والفُحُولة والفِحَال والفُحُولة والفِحَال والفَحَالة والفِحَالة والفِحَالة والفِحَالة والفِحَالة : جموع فحل، الكِدَام يجوز أن يكون بمنزلة المكادمة (أ) وهي المعاضة، والعِذَام: يجوز أن يكون بمنزلة العذم وهو العض، وأن يكون بمنزلة المعاذمة وهي المعاضة.

يقول: كأنها صهباء أو أتانٌ أشرفت أطباؤها باللبن، وقد حملت تؤلّبُا(٢) لفحل أحْقَبَ قد غيّر وهَرُل ذلك الفحل طردُه الفحول وضربُه إياها وعَضُّه أو طرد الفحول وضربُها وعَضُّها إياه.

وتلخيص المعنى: أنها تشبه في شدة سيرها هذه السحابَة أو هذه الأتان التى حملت تزّلبًا لمثل هذا الفحل الشديد الغيرة عليها، فهو يَسُوقها سَوّقًا عنيفًا.

(٢٦) الإكام: جمع اكم، وكذلك الآكام، والأكم: جمع أكمة، ويجمع الإكامُ على الأكلم، وحَدَبُها: ما احدودب منها، السَّحْج: القَشْر والخدش العنيف، والتستحيجُ: مبالغة السَّحْج، الوحَام والوَحَامُ والوَحَامُ والوَحَامُ السَّعهاء الحبلى الشيء، والفعل وَحِمَتْ تَوْحَم وَاَحَمُ وَوَاَحَمُ مِنَا الفاء؟).

يقول: يُمَلِي هذا الفحلُ الأتانَ الآكَامَ إتعابًا لها، وإبعادًا بها عن الفحول، وقد شَكَّكه في أمرها عصاينُها إياه في حال حَمَلها<sup>(٤)</sup>، واشتهاؤها إياه فَبَله، والمُسَحَّج: المَيِّر المُصَنَّض.

(٢٧) الأحزَّة: جمع حَزيز وهو مثل القُفِّ، وثَلَبُوت: موضع بعينة، رَبَأْتُ القومَ وربأت لهم أرْباً رَبَّاً كُنِّتُ ربيئة لهم، والقَفِّر: الخالي، والجمع القِفَار، والمَرَاقب: جمع مَـرُقَـبة، وهو الموضع الذي يقـوم عليـه الرقـيب، ويريد بالمراقب الأمــاكِنَ المرتفعة، والآزَام: أعلام الطريق، والواحد إرَّةً.

يقول: يعلو العَيْر بالأتان الآكامَ في قفاف هذا الموضع، ويكون رقيبًا لها

<sup>(</sup>١)أي تقع بين أكثر من واحد كالمقاتلة والمضاربة والمخاصمة.

<sup>(</sup>٢) التولب: هو الجحش، وهو الصغير من ولد الأتان، والأتان أنثى الحمار.

<sup>(</sup>٢) الحرف الأول من الفعل حرف علة مثل وزن.

<sup>(</sup>٤) وأنثى الحيوان لا تشتهى فحلها حين حملها .

٢٨ - حَتَّى إِذَا سُلَخَا جُمَادَى ستَّةً جَنزَ فَطَالَ صِيَامُهُ وَصِيَامُهُا
 ٢٩ - رَجَعَا بِأَمْرِهِمَا إِلَى ذِي مِرَّةٍ حَصِدٍ، وَنُجْحُ صَرِيمَةَ إِبْرَامُهَا

فوقها في موضع خالي الأماكن المرتفعة، وإنما يخاف أعلامها: أي يخاف استتارَ الصيادين(١) بأعلامها.

وتلخيص المعنى: أنهما بهذا الموضع، والعَيِّرُ يعلو إكامه لينظر إلى أعلامها هل يَرَى صائدًا استترَ بعلَم منها يريد أن يرميها.

(٢٨) سلَخْتُ الشهر وغيره أسلَخُه سلَخًا مَرَّ عليَّ، وانْسلَخَ الشهر نفسه،
 وَجُمادَى: اسم للشتاء، سمي بها لجمود الماء فيه، ومنه قول الشاعر(٢):

في لَيُلَـة مِنْ جُمَادَى دَاتِ أَنْدِيَـة لا يُبُـصِرُ الكَلْبُ مِنْ ظَلْمَانِهَا الطَّنْبَا أَيْ الطَّنْبَا أَي: مُن الشّتاء، وجنزا الوحشيُّ يَجِّنزا جَزْا: اكتفى بالرطب عن الماء، والصّيام: الإمساك في كلام العرب، ومنه الصوم المعروف لأنه إمساك عن المفطرات.

يقول: أقاما بالثلبوت حتى مرًّ عليهما الشتاء ستة أشهر، وجاء الربيع فاكتفيا بالرطب عن الماء، وطال إمساك العير وإمساك الأتان عنه.

وستة: بدل من جمادى، لذلك نصبها، وأراد ستة أشهرٍ، فحذف أشهرا لدلالة الكلام عليه.

(٢٩) الباء في «بأمرهما» زائدة إن جعلت رَجَعَا من الرَّجِّع: أي رجعا أمْرَهُمَا: أي أسنداه، وإن جعلته من الرَّجُوع كانت الباء للتعدية (٣)، الرَّد: القوة، والجمع المَرَدُ، وأصلها قوة الفَتْل(٤)، والإمْرَار: إحكام الفتل، والحَصدُ(٩): المحكم، والغمر دَصِد يَحْصَدُ والنَّجَع والنَّجَع والنَّجَع والنَّجَع والنَّجَع

<sup>(</sup>۱) إذ هو حمار وحشى وليس حمارا أهليا.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لمرة بن محكان، وهو من شعراء الحماسة، وقد أنشد البيت ابن منظور في لسان العرب (ن د ى) والأندية: جمع ندى جبوزن الفتى- والندى: هو البلل وما يسقط آخر الليل من الماء، والطنب جبوزن العنق- الحبل تشد به الخيمة، وانظر أيضا معجم شواهد العربية لأستاذى الدكتور عبد السلام هارون رحمه الله تعالى.

تعدية الفعل اللازم.  $(1)^{\dagger}$ ى في الحبل مثلا إذ أن أصله شعيرات ثم جمعت وأفتلت.

<sup>(</sup>٥) الحصد - بفتح الحاء والصاد جميعا- اشتداد الفتل، واستحكام الصناعة في الأوتار والحبال والدروع.

٣٠- وَرَمَى دُوابِرَهَا السَّفَا وَتَهَيَّجَتْ رِيحُ المَصَايِفِ سَوْمُهَا وَسَهَا مُهَا
 ٣٠- فَ تَنَازَعَا سَبِطًا يَطِيرُ ظَلالُهُ كَادُخَانِ مُشْعَلَة يُشَبُّ ضِرَامُهَا
 ٣٧- مَشْمُولَة غُلَقْتْ بِنَابِت عَرْفَج

حصول المراد، والصَّريمة: العزيمة التي صَرَمَهَا صاحبها عن سائر عزائمه بالجدِّ في إمّضائها، والجمع الصَّرائم، والإبرام: الإحكام.

يقول: أسنّنُدَ المَيْرُ والآتان أمرهما إلى عَزِّم أو رأي محكم ذي قوة، وهو عزم العير على الورود<sup>(۱)</sup> أو رأيه فيه، ثم قال: وإنما يحصل المراد بإحكام العزم.

(٢٠) الدَّوَابِرُ: مآخير الحوافر، والسَّفا: شوك البُّهْمى، وهو ضَرْب من الشوك، هاجَ الشيء يَهِيجُ هَيَجَانًا، واهتاج اهتياجا، وتهيَّج تهيُّجًا: تحرك ونشأ، وهِجتُه هَيْجًا وهيَّجْته تَهييجًا، والمصايف: جمع المُصيف، وهو الصَّيِّف، والسَّوْم: المُرور، والفعل سَامَ يَسُوم، والسَّهام والسُّهُام: شدة الحر.

يقول: وأصاب شوك البُهُمى مآخيرَ حوافرها، وتحركت ريحُ الصيف مرورُها وشدةً حرها، يشير بهذا إلى انقضاء الربيع ومجيء الصيف، واحتياجهما إلى ودو الماء.

(٣١) التَّنَازُع مثلُ التجاذُب، والسَّبط والسَّبُط: المتدُّ الطويل، كدخان مُشْعَلة: أي نار مشعلة، فحذف الموصوف() شَبُّ النار وإشعالُهَا واحد، والفعل منه شَبَّ يَشُبُّ، والضَّرام: دُقَاق الحطب، واحدها ضَرَم، وواحد الضَّرَم ضَرَمة، وقد ضَرمت النارُ واضَطَرَمَتُ وتَضَرَّمَتُ التهبت، وأضَرَمتُهَا وضَرَّمتها() أنا، سَبِطا: أي غُبَارًا سبطا، فحذف الموصوف.

يقول: فتجاذب العيرُ والأتان في عَدُوهما نحو الماء غبارًا ممتدًا طويلا كدخان نار موفَدَةٍ تشعل النار في دُقاق حطبها.

وتلخّيص المنى أنه جعل الغبار الساطع بينهما بَعْدُوهِما كثوب بِتجاذبانه، ثم شبهه في كثافته وظلمته بدخان نار مُوفّدة.

(٣٢) مَشْمُولَة: هَبَّتُ عليها ربحُ الشَّمال، وقد شُمِلَ الشيءُ: أصابته ربح

<sup>(</sup>۱) ورود الماء.

 <sup>(</sup>٣) واستضرمتها أيضا ويكون زيادة في بناء الكلمة فتدل على زيادة المنى.

٣٣ - فَمَضَى وَقَدَّمَهَا، وكَانَتْ عَادَةً مِنْهُ إِذَا هِي عَسرُدَتْ - إِقْسدَامُ هَا

الشَّمال، والغَلِّث والعَلْث: الخلط، والفعل غلث يغلث بالغين والعين جميعًا، والنابت: الغضُّ، ومنه قول الشاعر:

وَوَطِنْ تَنَا وَطُ مَا عَلَ مَ حَنَقِ وَطُءَ المَقَ يَ دِنَا بِتَ الهَ رَمِ (١) أَي غَضَه و المَ رَفَعِ: ضرب من الشجر، ويروى «عليت بنابت» أي وضع فوقها، والأسنام، جمع سننام، ويروى «إسنامها» وهو الارتفاع والرَّفْع جميعًا.

يقول: هذه النار قد أصابتها الشَّمال، وقد خُلطت بالحطب اليابس والرطب الغض، كدخان نار قد ارتفع أعاليها، وسنام الشيء: أعلاه شبه الغبار الساطع من قوائم العير والأتان بنار أوقدت بحطب يابس تُسرع فيه النار وحطب غض، وجعلها كذلك ليكون دخانها أكشف فيُشبه الغبار الكثيف، ثم جعل هذا الدخان الذي شبه الغبار به كدخان نار قد سطع أعاليها في الاضطرام والالتهاب ليكون دخانه أكثر، وجرَّ (مشمولة) لأنها صفة لمشعلة، وقوله: «كدخان نار ساطع أسنامها» صفة أيضًا، إلا أنه كرر قوله: «كدخان» لتفخيم الشأن وتعظيم القصة كنظائره من مثل:

### • أرى المسون لا يَنْجُومنَ المسون هاريه •

وهو أكثر من أن يحصى.

(٣٢) التعريد: التأخُّر والجبن، والإقدام هنا بمعنى التقدمة، لذلك أنث فعلها
 فقال: «وكانت» أي كانت تقدمة الأتان عادةً من الميّر، وهذا مثل قول الشاعر:

#### • غَفَ رِبْنَا وَكَانَت مِنْ سَجِيتَنا الغَصْرُ •

أي (وكانت) المغفرةُ سجيتناً، وقال رُوَيّشد بن كثير الطائي:

يَا أَيُهُا الرَّاكِبِ بُالْمُزْجِي مَطِيًّ تَهُ سَائِلُ بَنِي أَسَدِ: مَا هذهِ الصَّوْتُ؟ أَيهُا: أَي مَا هذه الاستفاقة، لأن الصوت مذكر(٣).

يقول: فمضى العَيْرُ نحو الماء، وقدَّم الأتان لئلا تتأخر، وكانت تقدمةُ الأتان عادةً من العير إذا تأخرت هي: أي إذا خاف العَيْرُ تأخرها.

<sup>(</sup>١) البيت للحارث بن وعلة الذهلي، ونسبه في اللسان (هـ رم) إلى زهير، وراجع معجم شواهد العربية للأستاذ الدكتور عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٢) فالأصل أن يقول: ما هذا الصوت.

٣٤- فَتَوَسَّطَا عُرّْضَ السَّرِيُّ وَصَدَّعَا مَسْجُورَةً مُسَحَاوِرًا قُلأُمُهَا منْهُ مُصَرَعُ غَابَة وقَيامُهَا (١) خَـذَلَتْ وَهَادِيَةُ الصِّوار قوامُها

٣٥- مَحْفُوفَةً وَسَطَ الْيَرَاعِ يُطلُّهَا

٣٦- أَفَتلْكَ أَمْ وَحُشيَّةٌ مَسْبُوعَةٌ

(٣٤) العُـرْضُ: الناحيـة، والسَّريُّ: النهـر الصـغـيـر، والجـمع الأسـرية، والتصديع: التشقيق، والسُّجِّر: الملء، أيّ عينًا مسجورة، فحذف الموصوف لما دلت عليه الصفة، والقُلام: ضرب من النبت.

يقول: فتوسَّط العَيْرُ والأتان جانبَ النهر الصغير، وشقًّا عينًا مملوءة ماء قد تجاور قُلاَمها، أي قد كثر هذا الضرب من النبت عليها.

وتحرير المعنى: أنهما قد وَرَدَا عينًا ممتلئة ماء، فدخلا فيها من عُرُض نهرها، وقد تجاور نبتها.

(٣٥) اليَرَاع: القصبَب(٢)، والغَابة: الأجَمَة، والجمع الغاب، والمُصرَّع: مبالغة المصرروع، والقيام: جمع قائم. يقول: قد شقًا عينا قد حُفَّت بضروب النبت والقصب فهي وسط القصب يظلها من القصب ما صُرِّع من غابتها وما قام منها، يريد أنها في ظل قصب بعضه مصروع وبعضه قائم.

(٣٦) مُسنَّبُوعة: أي قد أصابها السبعُ بافتراس ولدها، والهادية: المتقدِّمة والمتقدم أيضًا، فتكون التاء إذًا للمبالغة، والصِّوَار والصُّوَار والصِّيَار: القطيع من بقر الوحش، والجمع الصِّيرَان، وقُوَام الشيء: ما يقوم به هو،،

يقول: أفتلك الأتان المذكورة تشبه ناقتي في الإسراع في السير، أم بقرة وحشِية قد افترس السبع ولدها حين خذلته وذهبت ترعى مع صواحبها(١٣)، وقوام أمرها الفحل الذي يتقدم القطيع من بقر الوحش.

وتحرير المعنى: أن ناقتي تَشبه تلك الأتان أو هذه البقرة التي خذلت ولدها وذهبت ترعى مع صواحبها، وجعلت هادية الصوار قوامَ أمرها، فافترست السباعُ ولدها، فأسرعت في السير طالبة لولدها،

<sup>(</sup>١) رواه التبريزي «ومحففا وسط اليراع يظله ● منها».

<sup>(</sup>٢) نوع من النبات وليس هو قصب السُّكُّر.

<sup>(</sup>٣) فسره التبريزي بعكس ما ذكره الزوزني فقال «وخذلت: تأخرت عن القطيع وأقامت على ولدها» ولكل وجه.

٣٧ - خَنْسَاءُ ضَيَّعَت الْفَرِيرَ ؛ فَلَمْ يَرِمْ عُرْضَ الشَّقَائِقِ طَوْفُهَا وَبُغَامُهَا ٣٧ - حَنْسَاءُ ضَيَّعَت الْفَرِيرَ ؛ فَلَمْ يَرِمْ عُبْسٌ كَوَاسِبُ لاَ يُمَنُّ طَعَامُهَا (١) - ٣٨ - لِمُعَفَّرِ قَعَهُ لِد تَنَازَعَ شِلْوَهُ عُبْسٌ كَوَاسِبُ لاَ يُمَنُّ طَعَامُهَا (١)

(٣٧) الخَنَسُ: تأخُّرٌ في الأرنبة<sup>(٢)</sup>، والفَرير: ولد البقرة الوحشية<sup>(٣)</sup>، والجمع فُرَار، على غير قياس، والرَّيْم: البَرَاح<sup>(١)</sup> والفعل رَامَ يَريمُ، والعُرْض: الناحية، والشقائق: جمع شُقِيقة، وهي أرض صلبة بين رَمَّلتين، والبُّنَام: صوت رقيق.

يقول: هذه الوحشية قد تأخِّرَتُ أرنبتُها، والبقر كلها خُنِّس، وقد ضيعت ولدها -أي خذلته حتى افترسته السباع، فذلك تضييعها إياه- ثم قال: ولم يبرح طَوِّفُها وخُوَارها<sup>(ه)</sup> نواحيَ الأرضين الصلبة في طلبه.

وتحرير المعنى: ضيعته حتى صادّتُهُ السباع، فطلبته طائفةُ وصائحةُ فيما بين الرمال(٢).

(٣٨) العَفَّر والتَّمْفير: الإلقاء على العَفْر والعَفَر، وهما أديمُ الأرض، والقَهْد: الأبيض، والتنازع: التجاذُبُ، والشُّلُو: العضو، وقيل: هو بقية الجسد، والجمع الأشلاء، والغُبِّسَةُ: لونٌ كلون الرماد، والمَنَّ: القطعُ، والغُبِّسَةُ: لونٌ كلون الرماد، والمَنَّ: القطعُ، والفعل مَنَّ يَمُنُ، ومنه قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ (الانشتاق، ٢٠) ومنه سمي الفعل مَنَّ يَمُنُ المنظاع بعض أجزائه عن بعض، وسمى الدهرُ والمنية مَنُونًا لقَطَّعهما أعمارَ الناس وغيرهم.

يقول: هي تطوف وتَبنع لأجل جُوزْد مُلْقى على الأرض أبيضَ قد تجاذبت أعضاء دثاب أو كلاب غُبس لا يقطع طعامها، أي لا تفتر في الاصطياد فينقطع طعامها، وإن جعلتها من صفة الكلاب طعامها، لا يقطع أصحابها طعامها.

وتحرير المعنى: أنها تجدُّ في الطلب لأجل فَقْدها وَلدًا قد ألقى على أديم

- (۱) رواية التبريزي «ما يمن طعامها».
  - (٢) أي أرنبة الأنف.
- (٢) أصل الفرير الخروف، وهو من ولد الضأن، ولكن البقرة تجري مجرى الضأن.
  - (٤) تقول: ما رمت أفعل كذا، تريد أنك ما زلت تفعله.
    - (٥) الخوار صوت البقر.
- (٦) وقال التبريزى: والمعنى أن هذه البقرة لا تبرح من هذه الرملة تطلب ولدها، لأن فني هذه الرملة نباتا، فهي تصبح بولدها لثلا يكون النبت قد غطاه.

104

٣٩ - صَادَفْنَ مِنْهَا غِرُةً فَأَصَبَنْهَا إِنَّ المَنايَا لاَ تَطِيشُ سِهَامُهَا (۱)
 ٤٠ - بَاتَتْ وَأَسْبَلَ وَاكِفٌ مِنْ دِيمَة يُرْوِي الْخَمَائِلَ دَائِمًا تَسْجَامُهَا
 ٤١ - يَعْلُو طَرِيقَةَ مَتْنِهَا مُتَوَاتِرٌ
 في لَيْلَة كَفَرَ النَّجُومَ ظَلامُهَا

الأرض وافترسته كلاب أو ذئاب صوائد قد اعتادت الاصطياد، وبقرُ الوحوش بيضٌ ما خلا أوجهها وأكارعها، لذلك قال: «قهد» والكسب: الصيد في البيت.

(٢٩)الغِرَّة: الغفلة، والطَّيِّش: الانحراف والعُدُول.

يقول: صادفت الكلابُ -أو الذئابُ- غفلَةُ من البقرة، فأصبن تلك الغفلة، أو تلك البقرة بافتراس ولدها: أي وجدتها غافلة عن ولدها فاصطادته، ثم قال: وإن الموت لا تطيشُ سهامُه: أي لا مَخْلص من هجومه، واستعار له سهامًا واستعار للإخطاء لفظ الطيش لأن السهم إذا أخطأ الهدَفَ فقد طاش عنه.

(٤٠) الوُكَفُ والُوكَفان(٣) واحد، والفعل منهما وَكف يَكفُ: أي قَطَر، والدِّيمة: مطرة تدوم، وأقلها نصف يوم وليلة، والجمع الدِّيمُ، وقد دُوَّمَت السحابة(٣)، إذا كان مطرها ديمة، وأصل ديمة دوِّمَة، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها(٤)، ثم قلبت كان مطرها ديمة، وأصل ديمة دوِّمَة، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها(٤)، ثم قلبت في الدِّيم حملا على القلب في الواحد، والخَمَائل: جمع خَميلة، وهي كل رَمِّلة ذات نبت عند الأكثر من الأئمة، وقال جماعة منهم: هي أرض ذات شجر، والتسجّام في معنى السبّجم أو السبّجم أو السبّجم أو السبّجم الدمّع وغيره يَستجمُه سبّجمًا فسبجمَ هو يَستجمُ (٩) سبّجُومًا: أي صبّه فانصببً. يقول: باتت البقرة بعد فقد ولدها وقد أسبل مطر واكف من مطر دائم يُروي الرمال المنبتة والأرضين التي بها أشجار في حال دوام سكّبها الماء، أي باتت في مطر دائم الهَطَلان، وواكف: يجوز أن يكون صفة محاب.

(٤١) طريقة المتن: خَطِّ من ذَنَبها إلى عنقها، والكَفر: التغطية والستر. يقول: يعلو صلبها قطر متواتر في ليلة ستر ظلامُها نجومَهَا.

<sup>(</sup>١) ويروى «صادفن منه غرة فأصبنها» أي صادف الذئاب من الفرير غرة فأصبن هذه الغرة.

<sup>(</sup>٢)لم يحك في القاموس الوكفان من بين ما حكاه من مصادر.

<sup>(</sup>٣)ويقال أيضاً وهو صحيح (دَيَّمَتْ).

<sup>(</sup>٤) نظر باب الإعلال والإبدال في كتاب (شذا العرف) لأستاذ أساتذتى الشيخ أحمد الحملاوى - من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٥) تقول: سجم الدمع نفسه يسجم - سجوما وسجاما.

بِعُـجُوبِ أَنْقَاءِ يَمِيلُ هَيَامُهَا كَبُرُوبُ الْفَامُهَا كَبُرُبُ لِثَامُهَا لِلْمُرَى سُلُ لِظَامُهَا لِكُرَبُ تُولُؤُ مُن النَّهُامُهَا لِكُرَبُ تُولُؤُمُنهُا

٢٤ - تَجْتَافُ أَصْلاً قَالِصًا مُتَنبَذًا
 ٣٤ - وتُضِيءُ فِي وَجْه الظَّلامِ مُنسِرةً

\$ 2 - حَتَّى إِذَا انْحَسَرَ الظَّلاَمُ وأَسْفَرَتْ

(٤٢) الاجتياف: الدخول في جَوِّف الشيء، ويروى «تجتاب» بالباء -أي تلبس- والتَّنَبُّذُ: التتحيِّ، من النَّبْدَة والنَّبدة وهما الناحية، والمَجّب: أصل الذَّنب، والجمع المُجُوب، فاستعاره لأصل النقا، والنقا، الكثيب من الرمل، والتثية نَقَوَانَ وَنَقيَان، والجمع أَنقاً، والهَيّام، ما لا تماسُك به من الرمل، وأصله من هام يَهيم. يقول: وقد دخلت البقرة الوحشية في جَوِّف أصل شجرة متنعية عن سائر الشَجر قد قلصت أخصانها، وذلك الشجر في أصول كُثّبًان من الرمل يميل ما لا يتماسك منها عليها لَهُطلًلان المطر وَهُبُوب الريح. وتحرير المعنى أنها تستتر من البَرد والمطر بأغصان الشجر، ولا تقيها البرد والمطر لتقلصها، وتنهال كُثّبًان الرمل عليها مع ذلك.

(٤٣) الإضاءة: الإنارة، يتعدَّى فعلهما ويلزم(١)، وهما لازمان في البيت(١)، ووَجُه الطّلام: أوله، وكذلك وجه النهار، والجُمَان والجُمَانة: دُرَّة مَصُوغة من الفضة ثم يستعاران للدرة، وأصله فارسي، وهو معرب كمانة.

يقول: وتضيء هذه البقرة في أول ظلام الليل كَدُرَّة الصَّدَف البحريِّ، أو الرجل البحري، حين سل النظام منها. شبه البقرة في تلألوُ لونها بالدرة، وإنما خص ما يُسَلُّ نظامها إشارة إلى أنها تعدو ولا تستقر، كما تتحرك وتنتقل الدرة التي سُلَّ نظامها، وإنما شبهها بها لأنها بيضاء متلألئة ما خلا أكارعَهَا ووجهها.

(3٤) الانحسار: الانكشاف والانجلاء، والإسفار: الإضاءة (٢) إذا لزم فعلها الفاعل (4)، والأزلام: قوائمها، جعلها أزلاما لاستوائها، ومنه سميت القداح (6) أزّلاً ما، والتزليم: التسوية، وواحد الأزلام زُلّم وزَلّم، والزلمة: القدّ، ومنه قولهم، هون العبد زُلّمة وَزُلْمة، أي (7) قَدَّه قَدُّ العبد.

<sup>(</sup>۱) ای آنار واضاء. (۲) لم ینصبا مفعولا.

 <sup>(</sup>٣) الصواب أن الإسفار في هذا البيت معناه دخلت في وقت الإسفار، كما يقال أظلم وأمسى وأصبح،
 إذا دخل في وقت الظلام والمساء والصباح.

<sup>(</sup>٤) أي إذا لم يتعد إلى مفعول. (٥) أقداح الميسر التي كان العرب يستعملونها.

<sup>(</sup>٦) قالوا: هو العبد زلمة - يريدون أن قده قد العبد، أو أن حذوه مثل حذوه أو أنه يشبهه كأنه هو.

٥٤ - عَلَهَتْ تَرَدَّدُ فِي نِهَاءِ صُعَائِد سَبْعًا تُؤَامًا كاملاً أَيَّامُهَا
 ٢٤ - حَتَّى إِذَا يَعُسَتْ وَأَسْحَقَ حَالَقٌ لَمْ يُبْلِهِ إِرْضَاعُ هَا وَفِطَامُ هَا آ
 ٤٧ - فَتُوجُ سَتٌ رِزَ الأنيس فَرَاعَهَا عَنْظُهْ رِغَيْبٍ وَالأنيسُ سَقَامُهَا (آ)

يقول: حتى إذا انكشَفَ وانجلى ظلامُ الليل وأضاء بكَرَتِ البقرةُ من مأواها، فتزل قوائمها عن التراب الندي لكثرة المطر الذي أصابه ليلا.

(٤٥) العَلَّهُ والهلَع: الانهماكُ في الجَزَع والضَّجَر، ويروى «تبلَّدُ» أي تتجيير وتتعمَّه، والنُّهَاء: جمع نهِّي ونهي، وهما الغدير، وكذلك الأنهاء، وصُعَائد: موضع بعينه، والنُّوَّام: جمع توَّام. يقول: أمعنت في الجزع، وتردَّدت متحيرة في وهاد هذا الموضع ومواضع غُدرَانه سبعَ ليال توَّام للأيام، وقد كملت أيام تلك الليالي: أي ترددت في طلب ولدها سبعَ ليال بأيامها، وجَعَل أيامها كاملة إشارة ألى أنها من أيام الصيف وشهور الحرِّ.

(٤٦) الإسحاق: الإخلاق، والسَّحْق الخُلَق، والحالق: الضَّرْع المِمْلِّيُّ لِبناً.

يقول: حتى إذا يئست البقرة من ولدها، وصار ضَرْعُها المتلئ لبنا خلقا لانقطاع لبنها، ثم قال: ولم يُبُل ضرعَهَا إرضاعُهَا وَلَدَهَا ولا فِطامُهَا إياه، وإنها أملاه فَقَدُهَا إياه.

(٤٧) الرِّزُّ: الصوت الخفي، والأنيسُ، والأنَسُ، والأنَاسُ، والنَّاسُ، والنَّاسِ واحد، راعها: أفزعها، والسُّقام وَالسَّقَم واحد، والفعل سَقِمَ يَسْقَمَ، والنعت سَقِيم (١)، وكذلك النعت مما كان من أفْعَال فَعِلَ يَفْعَل من الأدواء وَالعِلَل نَحو مُريضَ.

يقول: فتسمعت البقرة صوت الناس فأفرَعها ذلك، وإنما سمعته عن ظهر غيب، أي لم تر الأنيس، ثم قال: والناسُ سَقَامُ الوحش وداؤها، لأنهم يصيدونها وينقصون منها نقص السقم من الجسد.

وتحرير المعنى أنها سمعَتْ صوتا ولم تر صاحبه، فَخَافَتَ، ولا غَرُو أَن تَخَافَ عند سماعها صوتُ الناس، لأن الناس يُبيرُونها ويهلكونها، والتقدير: فتسمعت رزَّ الأنيس عن ظهر غيب فراعها، والأنيسُ سقامها.

<sup>(</sup>١)رواية التبريزي «وتسمعت رز الأنيس فراعها» وذكر أنه يزوى «وتوجست ركز الأنيس» والركز - - - كسر فسكون - مثل الرز، كلاهما معناه الصوت الخفي - ين المناها المناه

## 4 - فَغَدَتْ كلا الفَرْجَيْن تَحْسبُ أَنَّهُ مُولَى المَخَافَة خَلْفُهَا وَأَمَامُهَا

(٤٨) الفَرْجُ: موضعُ المخافة، والفرج: ما بين قوائم الدواب، فما بين اليدين فَرْج وما بين الرجلين فَرْج، والجمع فُرُوج، وقال ثعلب: إن المولى في هذا البيت بمعنى الأولى بالشيء، كقوله تعالى: ﴿مَأُواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلًاكُمْ ﴾ (الحديد، ١٥) أي هي أولى بكم.

يقول: فغدّت البقرةُ وهي تحسب أن كِلاً فرجّيها مولى المخافة: أي موضعها وصاحبها، أو تحسب أن كل فرج من فرجيها هو الأولى بالمخافة منه أي بأن يخاف منه.

وتحرير المنى: أنها لم تقف على أن صاحب الرِّزُ خلفها أم أمامها، فغدت فَرِعَةُ مذعورة لا تعرف منجَاها من مهلكها، وقال الأصمعي: أراد بالمخافة الكلابَ وبمولاها صاحبها، أي غدت وهي لا تعرف أن الكلاب والكلاب (الكلاب الخلها أم أمامها، فهي تظن كل جهة من الجهتين موضعًا للكلاب والكلاب، والضمير الذي هو اسم أنَّ الا عائد إلى كلا، وهو مفرد اللفظ وإن كان يتضمن معنى التثية (الموجوز حمل الكلام بعده على لفظه مرة وعلى معناه أخرى، والحملُ على اللفظ ويتم وتمثيلهما: كلا أخويك سببًني، وكلا أخويك سببًني، وقال الشاعر (ا):

كِللْهُمُ احِينَ جَدَّ الْجَرَيُ بَيْنَهُ مَا قَدُ اَقْلَعَا وَكِلاَ أَنْفَيْهِ مَا رَابِيهِ عَلَى الله عز وجل: حمل «أقْلَمَا» على معنى كلا، وحمل رابيًا على لفظه، وقال الله عز وجل: ﴿كُلْنَا الْجَنَّيْنِ آتَتُ أُكُلُهَا﴾ (العهد، ٢٣٠) حملا على لفظ كلتا، ونظير كلا وكلتا في هذين الحكمين كلُّ لأنه مفرد اللفظ وإن كان معناه جمعًا، ويحمل الكلام بعده على لفظه ومعناه، وكلاهما كثير؛ قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ﴾ (النمل، ٨٧) فهذا محمول على المعنى، وقال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (مريه، على اللفظ.

<sup>(</sup>١) صاحب الكلاب أو مدريها كما تقول الفيال لمدرب الفيل أو القائم على أمره.

<sup>(</sup>٢) في قوله: «أنه». (٢) أي «أنهما».

<sup>(</sup>٤) من كلام الفرزدق يهجو جريرا، وقبله قوله:

ما كان ذنب التي أقبلت تعتلها حتى اقتحمت بها أسكفة الباب وقد راعى في بيت الشاهد المعنى في قوله «قد أقلعا» وراعى اللفظ في قوله «رابي».

غُضْفًا دَوَاجِنَ قَافِلاً أَعْصَامُهَا() كَالسَّمْهَا وَتَمَامُهَا وَتَمَامُهَا أَنْ قَدْ أَحَمُ مِنَ الْحُتوفِ حَمَامُهَا ٩ - حَـتَّى إِذَا يَئِسَ الرُّمَاةُ وَأَرْسَلُوا
 ٥ - فَلَحِقْنَ وَاعْتَكَرَتْ لَهَا مَدَرِيَّةٌ
 ١٥ - لتَـنُدُودَهُنَ وَأَيْقَنَتْ إِنْ لَمْ تَلُدُ

ومولى المخافة: في محل الرفع لأنه خبر أنَّ، وخلفها وأمَامُها خبر مبتداً محذوف تقديره: هو خلفها وأمامها، ويكون تفسير كلا الفرجين، ويجوز أن يكون بدلا من كلا الفرجين، وتقديره: فغدت كلا الفرجين خَلِّفُهَا وَأَمامُهَا تحسب أنه مولى المخافة(٣).

(٤٩) الغُضْفُ من الكلاب: المسترخيةُ الآذان، والغَضَف: استرخاء الأذن، يقال: كلب أغْضَفُ وكلبة غُضْفًاءً، وهو مستعمل في غير الكلاب استعماله فيها، والدواجن: الملمات، والقُفُول: اليبس، وأعْصامها: بطونها، وقيل: بل سَوَاجيرها، وهي قلائدها(٢) من الحديد والجلود وغير ذلك.

يقول: حتى إذا يئس الرُّماة من البقرة، وعلموا أن سهامهم لا تنالها، وأرسلوا كلابًا مسترخية الآذان معلمة ضُوامر البطون أو يابسة السواجير.

(٥٠) عكَرَ وَامَتكَرَ: أي عطف، والمُدرية: طرف قَ رَنها، والسههرية من الرماح: منسوبة إلى سَمِّهَر رجل كان بقرية تسمى خَطاً من قُرَى البحرين، وكان مثقفا ماهرًا، فنسبت إليه الرماح الجيدة. يقول: فلحقت الكلابُ البقرةَ وعطفت عليها، ولها قرن يُشِّبه الرماح في حدَّتها وتمام طولها: أي أقبلت البقرة على الكلاب وطعنتها بهذا القرن الذي هو كالرماح.

(٥١)الذَّوْد: الكف والردُّ، والإحمام والإجمام: القُرْبُ<sup>(٤)</sup>، والحتْفُ: قضاء الموت، وقد يسمى الهلاك حَتْفًا، والْحِمَام: تقدير الموت، يقال: «حُمَّ كذا» أي قُدُّر.

<sup>(</sup>۱) يزعم الكوفيون أن الواو في «وأرسلوا» زائدة، وأن جملة «أرسلوا» جواب إذا، وخرجوا على هذا آيات من الكتاب العزيز وكثيرا من الشعر، والصواب عند البصريين أن الواو عاطفة، وجواب إذا محذوف وانظر كتاب (الأشباه والنظائر) للإمام السيوطى باب (ما اختلف فيه البصريون والكوفيون) الكتاب من تحقيقنا.

ر كرين . (٢)يكون «خلفها وأمامها» قد خرجا عن الظرفية في لزوم النصب وتأثرا بالعوامل، ونظيره قول ذي الرمة: وصحراء يعمي خلفها ما وراءَها ولا يختطيها الدهر إلا مخاطر

فقد وقع فيه «خلفها» مرفوعا على أنه فاعل يحمي.

<sup>(</sup>٣) ما يلف حول رقابها من الأطواق.

<sup>(</sup>٤) كل شيء حان وقوعه يقال فيه «أجم» و «أحم» تقول: أجم الأمر يجم إجماما، تريد أنه دنا وحضر وقته.

٥٢ - فَتَقَصَدُتُ مِنْهَا كَسَابِ فَضُرَجَتْ بِدَم، وَغُودِ رَفِي الْكَرُّ سُخَامُ هَا
 ٥٣ - فَبِتلْكَ إِذْ رَقَصَ اللَّوَامِعُ بِالضُّحَىٰ وَاجْتَابَ أَرْدِيةَ السَّرَابِ إِكَامُهَا
 ٥٠ - أَقَصَى اللَّبَانَةَ لا أَفَرَطُ رِيبَةً أَوْ أَنْ يَلُومَ بِحَاجَة لَوَّامُهَا

يقول: عطفت البقرة وكَرَّتُ لتردَّ وتطرد الكلاب عن نفسها، وأيقنت أنها إن لم تطرد الكلاب مَن دُهُ اللهِ أَن لم تطرد الكلابَ فتلتها الكلابُ. قتلتها الكلابُ.

(٥٢) أقْصَدَ وَتقصَّد: قتل، كَسَابِ -مبنية على الكسر- اسمُ كلبة، وكذلك سخام(١)، وقد روى بالحاء المهملة.

يقول: فقتلت البقرة كساب من جملة تلك الكلاب فحمرتها بالدم، وتركت سخامًا في موضع كرها صريعة، أي قتلت هاتين الكلبتين. والتضريج: التحمير بالدم، تقول: ضَرَّجه فتضرَّج، ويريد بالمكرِّ: موضع كرها.

(٥٣) يقول: فبتلك الناقة (٣) إذ رَفَّصَ لوامعُ السِّرَاب بالضعى: أي تحركَتُ ولبست الإكام أرديّةُ من السراب. وتحرير المعنى: فبتلك الناقة التي أشبهت البقرة والأتان (٣) اللَّمع أفضى حوائجي في الهواجر، ورَفِّصُ لوامع السراب ولُبُس الإكام أرديته كنايةً عن احتدام الهواجر.

(٥٤) اللَّبَانَة: الحاجة، والتفريط: التضييع وتقدمة العَجِّز، والريبة: التهمة، واللَّوَّام: مبالغة اللائم<sup>(1)</sup>، واللَّوَّام: جمع اللائم.

يقول: بركوب هذه الناقة وإتعابها في حَرِّ الهواجر أقضى وطُرِي، ولا أفرط في طلب بغيتى، ولا أدع ريبة إلا أن يلومني لائم.

(٤) اسم فاعل.

<sup>(</sup>١) ظاهر هذه العبارة أن «سخام» مبني على الكسر مثل كساب، وليس هذا صحيحا فإن «سخامُها» بضم الميم كما تقتضيه القافية، وهو ناثب فاعل غودر، وهو اسم كلب – لا كلبة – والذي يبنى على الكسر في بعض لغات العرب هو علم المؤنث وقد نطق بذلك سيدناعمر بن الخطاب ﷺ في قوله «أتتشبهين بالحرائر يا لكاع» فإن كان الشارح يرى أن «سخام» اسم كلبة فهو جار في هذا اللفظ على لغة تميم وهي لا تبنيه، بل تعامله معاملة الاسم الذي لا ينصرف ما لم يضف كما هنا.

<sup>(</sup>٢) الجار والمجرور في قوله «بتلك» متعلق بقوله «أقضى اللبانة» في البيت ٤٤ الآتى أى فبتلك الناقة أقضى لبانتي: أي حاجتي.

<sup>(</sup>٣) قلنا: إن الأتان: أنثى الحمار.

وَصَّالُ عَقْد حَبَائِلِ جَذَّامُهَا أَوْ يَعْتَلِقْ بَعْضَ التَّفُوسُ حِمَامُهَا طَلْق لَذيذ لَهِ وَهَا وَنَذَامُ هَا

٥٥- أَوَ لَمْ تَكُنْ تَدْرِي نَوارُ بِأَنْنِي ٢٥- تَرَّاكُ أَمْكِنَةٍ إِذَا لَمْ أَرْضَ ـــ هَـــا

٧٥- بَلْ أَنْت لاَ تَدْرِينَ كَمْ مَنْ لَيْلَة

وتحرير المعنى: أنه لا يقصر، ولكن لا يمكنه الاحتراز عن لوم اللوام إياه. و «أو» في قوله: «أو أن يلوم» بمعنى إلاَّ، ومثله قولهم: لألزمَنَّه أو يُعُطيِّني حقي، أي إلا أن يعطيّني حقي، وقال امرؤ القيس:

فَ قُلْتُ لَهُ لاَ تَبْكِ عَلَيْنُكَ إِنَّمَا لَهُ لَا تَبْكِ عَلَيْنُكَ إِنَّمَا لَا نُحَاوِلُ مُلْكَا، أو نَمُ وَ قَنُعُ ذَرَلً<sup>(۲)</sup> أى: إلا أن نموتُ.

(٥٥) الحبائل: جمع الحبالة، وهي مستعارة للعهد والمودة هنا، والجَدْمُ: القطع، والفعل جَدْمَ يَجُنْم، والجَدْام (٢): مبالغة الجاذم. ثم رجع إلى التشبيب بالعشيقة فقال: أو لم تكن تعلم نوار أني وَصَّال عقد العهود والمودات وقَطَّاعها؟ يريد أنه يصل من استحق الصَلَّة، ويقطعُ من استحق القطيعة.

(٥٦) يقول: إني تُرَّاك أماكن إذا لم أرضها، إلا أن يرتبط نفسي حمامُهَا فلا يمكنها البَرَاح وأراد ببعض النفوس هنا نفسه هذا أوْجَهُ الأقوال وأحسنها، ومن جعل بعض النفوس بمعنى كل النفوس فقد أخطأ، لأن بعضًا لا يفيد العموم والاستيعاب. وتحرير المعنى: وإني لأتُركُ الأماكنَ أجْتُويها وأقليها إلا أن أموت.

(٥٧) ليلةً طُلقً وَطُلَقَةُ: ساكنة لا حَرَّ فيها ولا قُرَّانًا، والنِّدَام: جمع نديم، مثل الكرام في جمع كريم، والنِّدام أيضًا: المنادمة، مثل الجدال والمجادلة، والندام في البيت: يحتمل الوجهين. أضرّبَ عن الإخبار للمخاطبة فقال: بل أنت يا نوار لا تعلمين كم من ليلة ساكنة غير مؤذية بحرَّ ولا برد لذيذة اللهو والندماء أو المنادمة.

وتحرير المعنى: أنت تجهلين كثرة الليالي التي طابت لي واستلذذّتُ لهوي وندمائى فيها، أو منادمتى الكرام فيها.

<sup>(</sup>١) كأنه قد قال: لذيذ اللهو والمنادمة في هذه الليلة التي لا حر فيها ولا برد.

 $<sup>\</sup>hat{r}$  هذا البيت لامرئ القيس بن حُجر الكندي يخاطب فيه عمرو بن قميئة صديقه الذي لازمه في رحلته إلى قيصر الروم ليستنجد به على بني أسد قتلة أبيه الملك، وقبل البيت:

بكى صاحبي بناً راى الدربَ دونُه وايقـــن أنًا لاحـقان بقيصـَــرَا  $(\tau)$  صيغة مبالغة على وزن فعَّال.

٥٨- قَدْ بتُّ سَامرَهَا، وَغَايَةَ تَاجرِ وَافَيْتُ إِذْ رُفعَتْ وَعَزَّ مُدامُهَا (١) 9 - أُغْلى السِّبَاءَ بِكُلِّ أَدْكَنَ عَاتقِ أوْ جَوْنَة قُدحَتْ وَفُضَّ خِتَامُهَا

٠٠- وَصَبُوح صَافيَة وَجَذْبِ كَرينَة

ــوَتَّر تَأْتَالُهُ إِبْهَــامُــهَــ

(٥٨) الغايـة: راية ينصبها الخمَّار ليُغَرف مكانـه، وأراد بالتاجر الخمَّار، وَافَيت المكان: أتيته، والمُدام والمدامة: الخمر، سميت بها لأنه قد أديمت

يقول: قد بتُّ محدِّثَ تلك الليلة: أي كنت سامر نُدَمَائي ومحدِّثهم فيها، وربًّ راية خمًّار أتيتها حين رفعت ونصبت وغلت خمرها وقُلُّ وجودها. يتمدح بكونه لسان أصحابه، وبكونه جوادًا لاشترائه الخمر غالية لندمائه.

(٥٩) سَبَأْتُ الخمر أسْبَؤُهَا سَبَّأَ وسباء ومسنبأ: اشتريتها، أغْلَيْتُ الشيء: اشتريته غاليًا أو صيرته غاليًا أو وجَدَّتُهُ غاليًا، والأَدْكَن: الذي فيه دُكِّنَة كالخز الأدكن، أراد أو خابية سوداء قدحت، والقُدْح: الغَرْف، والفض: الكسر، والْخَاتَم والخَاتمُ والخَاتَام والْخيتَام والْختَام واحد.

يقول: أشتري الخمر غالية السعر باشتراء كل زق أدْكُنَ أو خابية سوداء قد فض ختامُهَا وأغترف منها.

وتحرير المعنى: أشترى الخمر للندماء عند غُلاء السعر، وأشترى كل زق مُقَيَّر أو خابية مُقَيَّرَة، وإنما قيرا لئلا يرشَحَا بما فيهما ويسرع صلاحه، وانتهاؤه منتهى إدراكه.

وقوله: «قُدحَتُ وَفُضَّ ختَامُهَا» فيه تقديم وتأخير، تقديره: فض ختامها وقدحت، لأنه ما لم يكسر ختامها لا يمكن اغترافُ ما فيها من الخمر.

(٦٠) الكَرينَة: الجارية العَوَّادَة، والجمع الكَرَائِن، والائتيال: المُعَالِجة، وأراد بالموتر العُودَ (٣).

<sup>(</sup>١) يطلق لفظ السامر على الموضع الذي يكون فيه السمر - وهو الحديث - وعلى موضع الحديث الذي يديره المتحدثون فيما بينهم، وعلى الواحد من السمار المتحدثين، وعلى جماعة المتحدثين كلهم، والمراد في هذا البيت المعنى الأخير.

 <sup>(</sup>٢) إنائها التي تحفظ فيه ويقولون كلما قدمت طابت ولا طيبة لأم الخبائث.

<sup>(</sup>٣) العود الموسيقى.

٢٠- بَاذَرْتُ حَاجَتَهَا الدَّجَاجَ بِسُحْرَة لأَعْلُ مِنْهَا حِينَ هَبَ نِيامُ سَهَا
 ٣٠- وَغَدَاة رِيحٍ قَدْ وَزَعْتُ وَقَدَّة فَرَعْتُ وَقَدَّة فَدْ أَصْبَحَتْ بِيَد الشَّمَالِ زِمَامُهَا فَدُ اللهَّ مَالِ زِمَامُهَا فَدُولًا، وشَاحى إِذْ غَدُوتُ لجَامُهَا

يقول: وكم من صَبُوح خَمر صافية وجَذَب عَوَّادة عودًا مُوتَّرًا تعالجه إبهام العوادة. وتحرير المعنى: كم من صبوح من خمر صافية استمتعت باصطباحها، وضرب عَوَّادة عودَهَا استمتعت بالإصغاء إلى أغانيها.

(٦١) يقول: بادرت الدُّيُوكَ لحاجتي إلى الخمر، أي تعاطيت شُرِّبَهَا قبل أن يَصِيحَ الديك، لأُستَقي منها مرة بعد أخرى حين استيقظ نيامُ السُّحْرَة، والسُّحْرة والسُّحْرة بمعنى والدَّجاج: اسم للجنس يعمُّ ذكوره وإناثه، الواحد دَجَاجَة، وجمع الدجاج دُجُج، والدِّجَاج -بكسر الدال- لغة غير مختارة.

وتحرير المعنى: بادرت صبِاح الديك لأُسْقَى من الخمر سنقيًا متتابعًا.

(٦٢) القِرَّة والقُرُّ: البرد.

يقول: كم من غَداة تهبُّ فيها الشَّمَال، وهي أبرد الرياح، وبرد قد ملكت الشمالُ زمَامَه قد كَفَفْتُ عُادية البرد عن الناس بنحر الجزُر لهم.

وتحرير المعنى: وكم من برد كففت غُرْبَ عَاديته بإطعام الناس.

(٦٣) الشِّكَّة: السلاح، والفُرُطُ: الفرس المتقدم السريع الخفيف، والوِشَاح والإِشاح بمعنى(١)، والجمع الوُشُح.

يقول: ولقد حَمَيْتُ قبيلتي في حال حمل فرس متقدم سريع سلاحي، ووشاحي لجامُهَا إذ غدوت.

يريد أنه يُلقِي لجامَ الفرس على عاتقه، ويخرج منه يَدَه حتى يصير له بمنزلة الوشاح، يريد أنه يَتَوَشَّعُ بلجامها لفَرْطِ الحاجة إليه، حتى لو ارتفع صُرَاخٌ أَلجمَ الفرسَ وركبه سريعًا.

وتحرير المعنى: ولقد حَمَيْتُ قبيلتي وأنا على فرسٍ أتَوَشَّخُ بلجامها إذا نزلتُ لأكون متهيَّئًا لركوبها.

<sup>(</sup> أ) الإشاح هو الوشاح، والواو في الوشاح هي الأصل، والهمزة منقلبة عن الواو، وكذلك قالوا في الوعاء «إعاء» انظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك من تحقيقنا.

٦٤ - فَعَلَوْتُ مُرْتَقِبًا عَلَى ذِي هَبُوة حَرِج إِلَى أَعُلاَمِهِنَ قَتَامُهَا
 ٦٥ - حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ يَدًا فِي كَافِر وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثُّخُورِ ظَلاَمُهَا
 ٦٦ - أَسْهَلْتُ وَانْتَصَبَتْ كَجَدْع مُنيفَةً جَرْدُاءَ يَحْصَرُ دُونَهَا جُرَامُهَا

(٦٤) المُرْتَقَبُ: المكان المرتفع الذي يقوم عليه الرقيب، والهَبُوَة: الغُبُرَة، والْعَبُروة: الغُبُررة، والْعَدِبُ: الضَيِّق جداً، والأعلام: الجبال والرايات، والقَتَام: الغُبَار.

يةول: فعلوت عند حماية الحي مكانًا عاليًا، أي كنت رَبيئَةُ لهم على ذي هَبُوَة، أي على جبل ذي هَبُوّة، وقد قَرُبَ قَتَامُ الهَبُوة إلى أعلَام فرق الأعداء وقبائلهم، أي رَبَّات لهم(۱) على جبل قريب من جبال الأعداء ومن راياتهم.

(٦٥) الكَافِر: الليلُ، سمي به لكَفُره الأشياء: أي لستره، والكَفُر: الستره، والكَفُر: الستر، والإَجْنَان: الستر أيضًا، والثَّفُر: موضع المخافة، والجمع الثغور، وعورته أشد مخافة.

يقول: حتى إذا ألقت الشمسُ يَدَهَا في الليل، أي ابتدأت في الغروب، وعَبَّر عن هذا المعنى بإلقاء اليد لأن من ابتدأ بالشيء قيل: ألقى يَدَه فيه، وستر الظلامُ مواضعَ المخافة، والضمير الذي بعد «ظلامها» للعورات.

وتحرير المعنى: حتى إذا غربت الشمس وأظلم الليل.

(٦٦) أَسْهَلَ: أي أتى السهل من الأرض، والنَّيِفَة: العالِية الطويلة، والْجَرِّدَاء: القليلة الطويلة، والْجَرِّدَاء: القليلة السَّعَف واللَّيف، مستعارة من الجرداء من الخيل، والْحَصَر: ضيِقُ الصدر، والفعل حَصِرُ يَحْصَرُ، والْجُـرَّام: جمع الجارم(٣)، وهو الذي يجرم النخل: أي يقطع حمله.

يقول: لما غربت الشمس وأظلم الليل نزلّتُ من المَرْفَب وأتيت مكانًا سهلا، وانتصبت الفرسُ: أي رفَعَتُ عُنُقُها كَجِنْع نخلة طويلة عالية يضيق صدور الذين يريدون قطع حملها لعجزهم وضعفهم عن ارتقائها.

شبه عُنُقها في الطول بمثل هذه النخلة، وقوله «كَجِنْعٍ مُنيِفَةٍ» أي كجذع نخلة منيفة(٣).

 <sup>(</sup>۱) أي راقبتهم.

<sup>(</sup>٢) جمع جارم -كما قال- ونظيره تاجر وتجار وكافر وكفار ونائم ونوام.

<sup>(\*)</sup> حذف الموصوف اجتذاء بوجود الصفة.

.---

حَسَنَى إِذَا سَخُنَتُ وَخَفَ عِظَامُهَا وَابْتَلُ مِنْ وَبَدِ الْحَمِسِيمِ حِسْزَامُهَا وِرْدَ الْحَمَامَةِ إِذْ أَجَدَّ حَمَامُهَا تُرْجَى نَوَافَلُهَا وَيُخْشَى ذَامُهَا ٧٣-- رَفَّ عُستُ هَا طَرْدَ النَّعَامِ وَشَلَهُ
 ٦٨-- قَلِقَتْ رِحَالتُهَا وَأَسْبَلَ نَحْرُهَا
 ٩٦-- تَرْفَق وَتَطْعُنُ فِي الْعِنَان وَتَنْتَحِي
 ٧٠- وَكَشِيرَة غُرَبَاؤُهَا مَجْهُ ولَة

(٦٧) رَهَّمْتُهَا: مبالغة رَهَعْتُ(١)، والطَّرْد والطَّرْد لغتان جَيِّدتان، والشَّلُّ والشَّلَلُ مثلهما. يقول: حملت فرسي وكلَّفتها عَدُوًا مثل عند والنَّعام، أو كلَّفتها عَدُوًا يصلح لاصطياد النَّعام، حتى إذا جَدَّتْ في الجري وخَفَ عظامها في السير.

(٦٨) القَلَق: سرعة الحركة، والرِّحَالة: شَبِّهُ سَرِّج يُتَّخَذَ من جلود الغنم بأصوافها ليكون أخف في الطلب والهرب، والجمع الرَّحَائل، وأسبل: أمطر، والحميم: العَرَقُ، يقول: اضطربت رِحَالتُها على ظهرها من إسراعها في عدوها، ومطر نحرها عرَقًا، وابتلَّ حزامها من زبد عرقها: أي من عرقها.

(٦٩) رَقِيَ يَرْفَى رَفْيًا ورُقِيًا: صعد وعَلاً، والانتحاء: الاعتماد، والْحَمَام: ذوات الأطواق من الطير، واحدتها حمامة، وتجمع الحمامة على الحمامات والْحَمَائِم أيضًا(٢). يقول: ترفع عُنْقَهَا نشاطًا في عَدُوها حتى كانها تطعنُ بعنقها في عنانها، وتعتمد في عدوها الذي يشبه ورد الحمامة حين جد الحمامُ التي هي عهملتها في الطيران لما ألح عليها من العطش.

شبَّه سرعة عدوها بسرعة طيران الحمائم إذا كانت عَطَّشَى (٣).

ورد الحمامة: نصب على المصدر من غير لفظ الفعل، وهو ترقي أو تطعن أو تنتحي.

(٧٠) الذَّيْم والذَّامُ: العَيْبُ. يقول: ورب مقامة أو قُبِّة أو دار كثرت غرباؤها وغَاشينَتُها وجُهلِت: أي لا يعرف بعضُ الفرباء بعضًا، تُرْجَى عُطاياها ويخشى عيبها.

 <sup>(</sup>١) إذ زيادة المبنى -زيادة الحروف- تدل على زيادة المعنى والزيادة هنا جاءت من تضعيف حرف الفاء في رفعتها.

<sup>(</sup>٢) الجمع الأول جمع مؤنث سالم والثاني جمع تكسير ويقال هو الأفضل لأنه جمع ما لا يعقل.

<sup>(</sup>٣) أي لترد الماء.

جن البدي رواسيا أقدامها ٧١ غُلْب تشهدر بالذُّحُول كَأَنْهِا عندي ولم يفخسر على كرامها ٧٧ - أنكرتُ باطلها ويُؤْتُ بحقها

بمغالق متسابه أحسامها (١) ٧٣ - وجزُور أيسار دغونت لحتفها

يفتخر بالمناظرة التي جَرَت بينه وبين الربيع بن زيّادٍ في مجلس النعمان بن المنذر ملك العرب، ولها قصة طويلة. وتحرير المعنى: ربَّ دار كثرت غاشيتها -لأن دور الملوك يغشاها الوفود- وغرباؤها يجهل بعضهم بعضًا، وَتُرْجَى عطايا الملوك، وتُخشَى معايبُ تلحق في مجالسها.

(٧١) الغُلُبُ: الغلاظ الأعناق، والتَّشَنُّر: التهدد، والذُّحُول: الأحقاد، الواحد ذَخَّل، والبَديُّ: موضع، والرَّوَاسي: الشوابت. يقول: هم رجال غلاظ الأعناق كالأسود، أي خلقوا خلقَةَ الأسود، يهدد بعهم بعضًا بسبب الأحقاد التي بينهم، ثم شبههم بجنٍّ هذا الموضع في ثباتهم في الخصام والجدال. يمدحُ خصومه، وكلما كان الخصمُ أقوَى وأشدًّ كان قاهره وغالبه أقوى وأشدًّ.

(٧٢) باء بكَذا: أقَرَّ به، ومنه قولهم في الدعاء: «أَبُوءُ لك بالنعمة»(٢) أي أقرُّ. يقول: أنكرت باطل دعاوي تلك الرجال الغُلب، وأقررتُ بما كان حقّاً منها عندي: أي في اعتقادي، ولم يفتخر عَلَيَّ كرامها: أي لم يَغْلبني بالفخر كرامها، من قولهم: «فَاخَرْتُهُ فَفَخَرْتُه» أي غلبته بالفخر؛ وكان ينبغي أن يقول تَفْخُرْني كرامها(٣) ولكنه ألحق «على» حملا على معنى: ولم يَتَعَالَ عليَّ ولم يتكبر عليَّ.

(٧٢) الأيْسَار: جمع يُسَر، وهو صاحب الميسر؛ والمُغَالِق: سهام الميسر، سميت بها لأن بها يَغْلَقُ الخطُّرُ، من قولهم «غَلِقَ الرَّهْنُ يَغْلَقُ غَلَقًا» إذا لم يوجد له تخلص وفكاك(٤).

<sup>(</sup>١) رواية التبريزي «متشابه أعلامها» ويروى في صدره «دعوت إلى الندي» والجزور: الناقة تشتري للنبح، وواحد المغالق: مغلق بوزن منبر. انظر شرح التبريزي.

<sup>(</sup>٢) وهي دعاء الرسولية: و وأبوء بندمتك على في الحديث الذي قبل فيه إنه خير الدعاء.

ذهب الشارح الزوزني إلى أن «تفخر» في بيت لبيد بمعنى المالية في الفخر، وعلى هذا يكون الفعل من باب نصر، لمَّا استقر عند حملة اللغة أن كل فعل أريد به أن اثنين تغالبا في معناه ينقل إلى بأب نصر، واستثنوا من هذه القاعدة قولهم «قد خاصمته فخصمته أخصمه» أي غالبته في الخصومة فغلبته فيها، فقد جاءوا بهذا الفعل على باب ضَرَب يضربُ (الأشموني وشذا العرف).

<sup>(</sup>٤) وفي الحديث: «لا يغلق الرهن...» وراجع كتاب الرهن في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد الحفيد وفتح البارى - الكتابين من تحقيقنا.

بذلت لجيران الجميع لحاسها ٧٤ أدغم بهن لعماقم أو مُطَفَل

هيطا تبالة مخصبا أهضامها ٧٠- فالضيف والجار الجنيب كانسا

مشْل البليَّة قَالص أهْدامَها (١) ٧٦- تُناوي إلى الأطنباب كل رُفيّة

يقول: وربَّ جزور أصحاب مَيْسرِ دعوت ندمائي لنحرها وعَقْرها بأزلام متشابهة الأجسام، وسهامُ الميسرِ يُشْبه بعضها بعضًا.

وتحرير المعنى: وربُّ جزور أصحاب مُيْسرِ كانت تصلح لتقامُر الأيسار عليها دعوت ندمائي لهلاكها: أي لنحرها بسهام متشابهة. قال الأئمة: يفتخر بنحره إياها من صُلِّب ماله، لا من كسب قماره، والأبيات التي بعده تدلُّ عليه، وإنما أراد السهام ليقرع بها بين إبله أيها يُنْحَر للندماء.

(٧٤) العاقر: التي لا تلدُ، والمُطْفِلُ: التي معها ولدها، واللِّحَام: جمع لحم. يقول: أدعو بالقِدَاح لنَحُر ناقة عاقر أو ناقة مُطْفِل تُبذَل لحومها لجميع

الجيران، أي إنما أطلب القداح لأنحرُ مثل هاتين، وذكر العاقر لأنها أسمن، وذكر المطفل لأنها أنفس.

(٧٥) الجنيبُ: الغريب، وتَبَالة: واد مخصب من أودية اليمن، والهضُّمُ: المطمئنُّ من الأرض(٢)، والجمع الأهْضَام والهُضُوم.

يقول: فالأضياف والجيران الغُربَاء عندي كأنهم نازلون هذا الوادي في حال كثرة نبات أماكنه المطمئنة.

شبه ضيفه وجاره في الخصِّب والسَّعة بنازل هذا الوادي أيام الربيع(٣).

(٧٦) الأطنَّاب: حبال البيت(٤)، واحدها طُنُب، والرَّدِّيَّة: الناقة التي تُرْدِّي في السفر، أي التي تخلُّفُ لفرط هُزَالها وكَلاَلها، والجمع الرَّذَايا، استعارها للفقيرة، والبَليَّة: الناقة التي تُشَدُّ على قبر صاحبها حتى تموت(٥)، والجمع البَـلاَيا، والأهْدَام: الأخْلاق من الثياب، واحدها هدِّم، وقلوصها: قصرها.

يقول: وتأوي إلى أطناب بيتي كلُّ مسكينة ضعيفة قصيرة الأخلاق(١) التي

<sup>(</sup>١) ذكر التبريزي أنه يروى «قالصا أهدامها» بنصب «قالص» «قالصاً». (٢) زاد التبريزي في تفسير الهضم قوله «وفيها نخل كثير». (٥) هكذا كان يفعل عرب الجاهلية.

 <sup>(</sup>٤) بيت الشّعر (الخيمة).
 (١) الملابس الخلقة (البالية) (القديمة).

٧٧ - وَيُكَلِّلُونَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ خُلُجًا تُمَ
 ٧٧ - إِنَّا إِذَا التَّقَتِ المُجَامِعُ لَمْ يَزَلْ مِنَّا لِزَازُ عَظَ
 ٧٩ - وَمُقَسِّمٌ يُعْطَى العَشيرَةَ حَقَهَا وَمُغَنَامِ وَمُغَنَامِ رَا

خُلُجًا تُمَدُّ شَوَارِعًا أَيْسَامُهَا مِنَّا لِزَازُ عَظِيهِمَة جَشَّامُهَا وَمُغَذْمُرٌ لَحُقُوقَهَا هَضَّامُهَا

عليها لما بها من الفقر والمسكنة، ثم شبهها بالبلية في قلة تصرفها وعجزها عن الكسب وامتناع الرزق منها.

(٧٧) تَنَاوَحَت: تقابلت، ومنه قولهم: «الجبلان مُتنَاوحان» أي متقابلان، ومنه النوائح لتقابلهن، والخُلُج: جمع خليج، وهو نهر صغير(ا) يُخْلَج من نهر كبير أو من بعر، والخُلُج: الجَدْب، تمد: تزاد، وشَرَعَ في الماء: خَاصَه.

يقول: ونُكَلِّلُ للفقراء والمساكين والجيران -إذا تقابلت الرياحُ: أي في كلّب الشتاء واختلاف هبوب الرياح- جفانًا تحكي بكثرة مرقها أنهارًا تَشْرَعُ أيتامُ المساكين فيها، وقد كللت بكسور اللحم.

وتلخيص المعنى: ونَبِّذُلُ للمساكين والجيران جفانًا عظامًا مملوءة مرقًا مكللة بكسور اللحم في كلّب الشتاء وضنّك المعيشة.

(٧٨) رجل لِزَاز الخصوم: يصلح لأن يُلزَّ بهم، أي يُقَرنَ بهم ليقهرهم، ومن لزاز الباب، ولزاز الجدار.

يقول: إذا اجتمعت جماعاتُ القبائل فلم يزَلِّ يسودهم رجل منا يَقْمَعُ الخصومُ عند الجدال ويتجشَّمُ عظائم الخصام، أي لا تخلو المجامع من رجل منا يتحلَّى بما ذكر من قَمْع الخصوم وتكلف الخصام.

(٧٩) التغذمر(٢)، والغَذَّمَرة: التغضب مع هَمْهَمَة، والهَضْم: الكسر والظلم.

يقول: يقسم الغنائم فيوفر على العشائر حقوقها، ويتغضب عند إضاعة شيء من حقوقها، ويهضم حقوق نفسه.

يريد أن السيد منا يوفِّرُ حقوق عشائره بالهَضْم من حقوق نفسه.

قوله: «ومغذمر لحقوقها» أي لأجل حقوقها «هضامها» أي هضام الحقوق

<sup>(</sup>١) المراد بالخلج في هذا البيت الجفان والقصاع التي يعد فيها الطعام للأضياف شبهها بالخلج.

<sup>(</sup>Y) تقول «غذمر فلان الكلام» تريد أنه أتبع بعضه بعضا من غير أن يصلح أو يباليه، والغذمرة: الغضب، والصخب.

سَمْحٌ كَسُوبُ رَغَائِبٍ غَنَامُهَا وَلَكُلُ قَوْمُ سُنَّةٌ وَإِمَامُهِا إِذْ لاَ يَمِيلُ مَعَ الهَوَى أَحْلاَمُهَا (١) قَـسَمَ الْخَلِلاَئِقَ بَيْنَنَا عَلِاً مُهَا

· ٨- فَضْلاً وَذُو كَرَم يُعِينُ عَلَى النَّدَى ٨١ - منْ مُعَشَر سَنَّتْ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ ٨٢- لا يَطْبَعُونَ وَلاَ يَبُورُ فَعَالُهُمْ ٨٣ - فَاقْنَعْ بِمَا قَسَمَ الْمَليكُ ؛ فَإِنَّمَا

التي تكون له والكناية $(^{7})$  في «هضامها» يجوز أن تكون عائدة على العشيرة: أي هضام للأعداء فيهم هنا، أي هضام للأعداء منا، ويجوز أن تكون عائدة على الحقوق: أي المغذمر لحقوق العشيرة والهضام لها منا، والسيد يملك أمور القوم جَبْرًا وهَضْمًا في أوقاتها على اختلافها، فإن أساءوا هَضَم حقهم، وإن أحسنوا تغذمر لهم.

(٨٠) النَّدَى: الجود، والضعل نَدِيَ يَنْدَى نَدِّى، ورجل نَدٍ، والرغائب: جمع الرغيبة، وهي ما رغب فيه من عِلِّق نفيس أو خَصَّلة شريفة وغيرهما، والغِّنَّام: مبالغة الغانم.

يقول: يفعل ما سبق ذكره تفضلا، ولم يزل منا كريمٌ يعين أصحابه على الكرم: أي يعطيهم ما يعطون، جواد يكسب رغائب المعالي ويغتنمها.

(٨١) يقول: هو من قوم سنت لهم أسلافهم كسب رغائب المعالي واغتنامها، ثم قال: ولكل قوم سنة وإمام سنة يؤتم به فيها.

(٨٢) الطُّبَع: تدنسُ العِرْض وتلطُّخه، والفعل طَبعَ يَطْبَع (٢)، والبَوَار: الفساد والهلاك، والفَعَال: فعلُ الواحد جميلا كان أو قبيحًا، كذا قال تُعلب والمبرد وابن الأنباري وابن الأعرابي. يقول: لا تَتَدَنَّسُ أعراضُهم بعار، ولا تفسد أفعالهم، إذ لا تميل عقولهم مع أهوائهم.

(٨٣) يقول: فاقننع أيُّها العدوُّ بما قسيمَ اللَّه تعالى، فإن قسَّام المعايش والخلائق علامُها، يريد أن الله تعالى قُسمَ لكلِّ ما استحقّه من كمال ونقص

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ورد الأبيات (۸۲ – ۸۵) في رواية التبريزي في شرح القصائد العشر بتقديم البيت ۸۵ على  $^{(1)}$ ويأتي بعدهما البيت ٨٤، وفي شرح البيت ٨٥ هنا إشارة إلى هذا.

<sup>(</sup>۲) أي الضمير،

 <sup>(</sup>٢) وقال الأعشى:
 له أكاليسل بالياقسوت قصلها صواغها، لا ترى عيبا ولا طبعا

| أُوْفَى بِأُولْفِ رَحَظَنَا قِسَامُ هَا  |
|------------------------------------------|
| فَسَمَا إِلَيْهِ كَهْلُها وَغُلامُها (١) |
| وهُمُ فَوارِسُهَا وهُمْ حُكَامُها        |
| وَالْمُرْمِلات إِذَا تَطَاوَلَ عَامُهَا  |

٨٤ - وَإِذَا الأَمَانَةُ قُسَمَتْ في مَعْشَر
 ٨٥ - فَبَنَى لنَا بَيْتًا رَفِيعًا سَمْكُهُ
 ٨٦ - وَهُمُ السَّعَاةُ إِذَا الْعَشِيرَةُ أَفْظَعَتْ
 ٧٧ - وَهُمُ رَبِيعٌ للْمُحَاوِر فيهمُ

ورفعة وضَعَة، والقَسنم: مصدر قَسنم يَقْسبم، والقِسنم والقِسنمة اسمان، وجمع القَسنم أقسام، وجمع القِسنمة قِسنم واللَّكِ واللَّكِ واللَّكِ والكَّلِكِ واحد، وجمع المَّلِكِ ملوك، وجمع المُّلكِ أَمْلاكِ.

(<sup>٨٤</sup>) مَعْشَر: قوم، قَسَم وفَسَمَّم واحد، أوْفَى ووَفَّى: كمل ووفَّر، ووَفَى يَفِي وُفِيًّا: أكمل، والوفورُ: الكثرة، بأوْفَر حَظِّنَا: أي بأكثره.

يقول: وإذا قسمت الأمانات بين أهّوام وَفَر وكمل قسنمُنَا من الأمانة: أي نصيبنا الأكثر منها، يريد أنهم أوّفَى الأقوام أمانة، والباء في قوله «بأوفر» زائدة، أي أوْفَى أوْفَر حظنا.

(٨٥) **يقول:** بَنَى اللَّه تعالى لنا بيتَ شرف ومجد عالي السقف، فارتفع إلى ذلك الشرف كهلُ العشيرة وغلامُها.

يريد أن كهولهم وشُبًّانهم يَسنّعُونَ إلى المعالي والمكارم.

وإذا روى هذا البيت قبل «فَاقْنَع» كان المعنى فَبَنَى لنا سيدنا بيت مجد وشرف، إلى آخر المعنى (٢).

(٨٦) السُّعَاة: جمع الساعي، أُفْظِعَتْ: أصيبت بأمر فَظيع أي عظيم.

يقول: إذا أصاب العشيرةَ أمرٌ عظيم سَعَوًا في دَفْعِه وَكَشْفِه، وهم فُرْسَان العشيرة عند قتالها، وَحُكَّامُها عند تخاصمها، يريد رَهْطه الْأَدْنَيْن (الأقربين).

(٨٧) أَرْمُ القومُ: إِذَا نَفِدَت (فنيت) أَزُوادهم.

<sup>(</sup>١)رواية التبريزي في شرح القصائد العشر «فبنوا لنا بيتا» والضمير عليه يعود للآباء.

<sup>(</sup>٢)وانظر تعليقي على البيت رقم ٨٢.

يقول: هم لمن جاورَهُمْ ربيعٌ، لعموم نفعهم، وإحيائهم إياهم بجُودهم كما يعيى الربيعُ الأرضَ.

وتحرير المعنى: هم لمن جَاوَرَهُمْ وللنِّسَاءِ اللواتي نَفِدَتْ أَزُوادهُنَّ بمنزلة الربيع إذا تطاول عامُها لسُوءِ حالها، لأن زمان الشدة يُستطال.

(٨٨) قوله: «أن يُبَطِّيء حاسد» معناه على قول البصريين: كَرَاهِيَةَ أَنْ يبطى حاسد، وكَرَاهِيَةَ أَنْ يبطى حاسد، وكَرَاهِيَةَ أَن يميل، وعند الكوفيين أن لا يبطى حاسد، وأن لا يميل، كقوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُوا ﴾ (النساء، ١٧٦) أي كراهيَةَ أن تضلوا، أو يُبَيِّنُ اللَّه لكم أن لا تضلوا: أي كَيِّ لا تضلوا(؟).

يقول: وهم العشيرة: أي هم مُتَوَافقون متعاضدون، فكنَى عنه بلفظ العشيرة، كراهيَة أن يُبَطِّئ حاسد بعضهم عن نَصْر بعض، أو كيلا يُبَطِّئ حاسد بعضهم عن نصر بعض، وكراهية أن يميل لثامُ العشيرة وأخساً وها مع العدو: أي أن يُظاهر الأعداء على الأقرباء.

وتحرير المعنى: أنهم يتوافقون ويتعاضدون كراهيّةَ أن يُبَطِّئ الحساد بعضَهم عن نصر بعض ومَيْلِ لثامهم إلى الأعداء، أو مظاهرتهم إياهم على الأقارب.

تمت قصيدة لبيد مع شرحها



<sup>(</sup>١) رواية التبريزي «أو أن يلوم مع العدو لوامها».

<sup>(</sup>٢) انظر ما اختلف فيه البصريون والكوفيون في كتاب العلامة السيوطى (الأشباء والنظائر النحوية) من تحقيقنا .

# (المُعَلَّقَةَ (الخَامِسَةِ

## لعمرو بن كلثوم التغلبى وفيها يذكر أيام بنى تغلب ويفتخر بهم<sup>(۱)</sup>

١- أَلاَ هُبِّي بِصَحْنِكَ فَاصْبِحِينَا وَلا تُبْسِقِي خُسِمُسِورَ الأَنْدَرِينَا
 ٢- مُشَعْشَعْةُ كَأَنُّ الْحُصَّ فيهَا إذا مَا المَاءُ خالطَهَا سَخِينَا

يقول: ألا استيقظي من نومك أيتها الساقية واسقيني الصَّبُوح بقَدَحك العظيم ولا تدَّخري خمر هذه القرى.

(٢) شَعْشَعْت الشرابَ: مَزَجِّته بالماء، وَالحصُّ: الوَرْس، نبتُّ له نَوَّار أحمر يشبه الزعفران، ومنهم من جعل «سخينًا» صفة، ومعناه الحار من سَخُنَ يَسْخُنْ (٢) سُخُونة، ومنهم من جعله فعلا من سَخَيَ يَسْخَى سَخَاء، وفيه ثلاث لغات: إحداهن ما ذكرناه، والثانية سَخُوَ يَسْخُو، والثالثة سَخَا يَسْخُو سَخَاوةً.

يقول: استقينيها ممزوجة بالماء كانها من شدة حُمْرتها بعد امتزاجها بالماء القى فيها نُوّلُ هذا النبت الأحمر، وإذا خالطها الماء وشريناها وسكرنا جُدْنَا بعقائل أموالنا، وسمحنا بذَخَائر أعْلاَقنا، هذا إذا جعلنا «سخينا» فعلا، وإذا جعلناه صفة كان المعنى: كأنها حال امتزاجها بالماء وكون الماء حارًا نُوّلُ هذا النبت.

ويروى شحينًا -بالشين معجمة- أي إذا خالطها الماء مملوءة به، وَالشَّحْن: الماء، والفعل شَحَنَ يشِّحَنُ، والشحين بمعنى المشحون كالقتيل بمعنى المقتول<sup>(٣)</sup>، يريد أنها حال امتزاجها بالماء وكون الماء كثيرًا تُشْبه هذا النَّوَّرَ.

<sup>(</sup>١) هبًّ من نومه يَهُبُّ هَبّاً، إذا استيقظ، والصَّحِّن: القَدَّحُ العظيم، والجمع الصَّحِّن: القَدَّحُ العظيم، والجمع الصَّحُون، والصَّبِّح: سَمَّعَي الصَّبُوح، والفعل صنبَحَ يَصّبَحُ، أَبْقَيْتُ الشيءُ وَبَقَيْته بمعنى، والأندرون: قُرَّى بالشام.

<sup>(</sup>١) يختلف الشراح في رواية هذه المعلقة بالتقديم والتأخير وبالنقص والزيادة.

<sup>(</sup>٢) تقول: سخن الطعام يسخن - سُخونة وسُخنة وسُخنا - وسَخَانة، وسَخَانا - وتقول: أسخنت الماء، وسخنته - بالتضعيف، وهذا ماء سَخين، وسخين، ومُسَخَّن، وسُخَاخين، وليس على هذه الزنة غير تلك المادة انظر القاموس واللسان والزييدي.

<sup>(</sup>٢) والجريع بمعنى المجروح وهو ما يستوى فيه المذكر والمؤنث تقول: رجل جريح وامرأة جريح.

إِذَا مَا ذَاقَهَ احتَّى يَلْيِنَ (۱) عَلَيْهِ لَمَالِهِ فَيهَا مُهِينَا وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْرَاهَا الْيَمِينَ (۲) وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْرَاهَا الْيَمِينَ (۲) بِصَاحِبِكُ الَّذِي لاَ تَصْبِحِينَا وَأَخْرَى فَي دَمَ شُقَ وَقَاصِرِينَا وَأَخْرَى فَي دَمَ شُقَ وَقَاصِرِينَا

٣- تجسور بذي اللَّبسانة عن هواه على هواه عن هواه على اللَّحز الشَّحيح إذا أمرت ٥- صَبنت الْكَأْسُ عَنَا أَمَّ عَـمْ رو ٥- وَمَا شَوَ الثَّلَاثَة أَمَّ عَـمْ رو ٧- وَكَأْسُ قَـد شُربت بَـعْلَبَكً

(<sup>T</sup>)يمدح الخمر، ويقول: تُميلُ صاحبَ الحاجة عن حاجته وهواه إذا ذاقها حتى يلين، أي هي تُنسي الهمومَ والحوائج أصحابَهَا، فإذا شربوها لأنُوا، ونَسوا أحزانهم وحوائجهم.

(٤) اللَّحِز: الضِّيقُ في الصدر، والشحيح: البخيل الحريص، والجمع الأشعَّة والأشعَّاء، والشحاح أيضًا مثل الشحيح، والفعل شَعَّ يَشَعُّ، والمصدر الشُّعُّ وهو البخل معه حرص.

يقول: ترى الإنسان الضيق الصدر البخيل الحريص مُهينًا لماله فيها، أي في شربها، إذا أمرت الخمرُ عليه: أي إذا أديرت الكُنُّوس عليه.

(٥) الصَّبِّن: الصَّرِّف، والفعل صبَّنَ يَصبّبن.

يقول: صرفت الكأس عنا يا أمَّ عمروٍ، وكان مجرى الكأس على اليمين فأحَرُنْتها على اليسار.

(٦) يقول: ليس صاحبك الذي لا تسقينه الصَّبُوحَ شَرَّ هؤلاء الثلاثة الذين تسقينهم، أي لستُ شرَّ أصحابي، فكيف أخرتني وتركت سقيي الصَّبُوحَ(٢)؟

(<sup>V</sup>) يقول: ورُبُّ كأس شربتها بهذه البلدة، ورُبُّ كأس شربتها بهنك البلدتين.

<sup>(</sup>١) تجور: تعدل، واللّبانة: الحاجة، يعني أنها تعدل بصاحب الحاجة عن حاجته حتى يلين لأصحابه فيجالسهم ويترك شئونه، وانظر شرح الزوزني للقصائد العشر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ويروى «صددت الكأس» كما أملاه علينا أستاذنا في أواسط الخمسينيات وقال التبريزي «وبعضهم يروى هذين البيتين (الخامس والسادس) لعمرو ابن أخت جذيمة الأبرش».

<sup>(</sup>٢) الخمر التي تُسقّى صباحا.

مُ قَدِينا ومُ قَدرينا ٨ - وإنَّا سيوف تُدرُّكُنا السَّايا لخبرك البقين وتخسرينا ه قفى قبل التفرق يا ظعينا لوشك البين أم خُنت الأمسينا ١٠- قفى نسألك هل أحدثت صرما أقرر به مرواليك العروب ١١ - بينوم كيريها فيسربا وطعنا

( أ) أراد يا ظعينةً، فرخم (١)، والظعينة: المرأة في الهَوْدَج، سميت بذلك لظعنها مع زوجها، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، ثم كثر استعمالٌ هذا الاسم للمرأة حتى يقال لها ظعينة وهي في بيت زوجها.

يقول: قفي مَطِيَّتُكِ أيتها الحبيبة الظاعنة نخبرك بما قاسَيْنًا بعدك وتخبرينا بما لاقيت بعدنا.

(١٠)الصَّرْمُ: القطيعة، والوَشْك: السُّرْعة، والوَشْيك: السريع، والأمين بمعنى المأمون(٢).

يقول: قفي مَطيَّتَك نسألك هل أحدثت قطيعة لسرعة الفراق، أم هل خُنْت حبيبك الذي تؤمَّنُ خيانته؟ أي هل دَعَتُكِ سرعةُ الفراق إلى القطيعة أو إلى الخيانة في مودة مَنْ لا يخونك في مودته إياك.

(١١)الكريهة من أسماء الحرب، والجمع الكرّائه، سميت بها لأنَّ النفوس تكرهها، وإنما لحقتها التاء لأنها أخرجت مُخْرَج الأسماء، مثل النَّطيحة والذَّبيعة(٣)، ولم تخرج مخرج النعوت -مثل امرأة قَتِيل وكفَّ خَصِيب(١)- وُنصب ضَرَّبًا وطَغَنًا على المصدر، أي يضرب فيه ضربًا ويطعن فيه طعنًا، قولهم: «أقرَّ

<sup>(^)</sup> **يقول:** سوف تدركُنًا مقاديرُ موتنا، وقد قُدِّرَتْ تلك المقادير لنا وقُدرنا لها، والمنايا. جمع المنيَّة، وهي تقدير الموت.

<sup>(</sup>۱) الترخيم حذف آخر المنادى ويقول صاحب الألفية (ابن مالك): ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعا فيه كيا سعا فيمن دعا سعادا

وانظر لغة من ينتظر ومن لا ينتظر في شرح الأشموني على الفية ابن مالك من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٣)يريد أن الأصل في الوصف الذي على وزن فعيل بمعنى المفعول آلا تلحقه التاء إذا أريد به مؤنث، لكن التاء لحقت «الكريهة» لأنها اسم للحرب، وليست وصفا وانظر شرح الزوزني للقصائد العشر.

١٢ - وَإِنَّ غَـــد بِمَا لاَ تَعْلَم ــينَا
 ١٣ - تُرِيكَ وَقَـدْ دَخَلُتَ عَلَى خَلاء وقَـدْ أَمِنتْ عُـيُلُونَ الكَاشِحينَا
 ١٤ - ذَرَعَيْ عَــيْطَل أَدْمَـاءَ بِكُر هَجَــان اللَّوْن لَمْ تَقُــرَأُ جَنِينَا

اللَّه عَيْنَك» قال الأصمعي: معناه أبرد الله دَمْعَك، أي سَرَّك غاية السرور، وزعم أن دمع السرور بارد، ودمع الحزن حار، وهو عندهم ماخوذ من القرور، وهو الماء البارد، وردَّ عليه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب هذا القول، وقال: الدمع كله حار جَلبه فرَّ أو تَرَّرُّ.

وقال أبو عمرو الشَّيباني: معناه أنام الله عينك وأزال سهرها، لأن استيلاء الحزن داع إلى السهر(أ)، فالإقرار على قوله إفعال من قَرَّ يَقرُّ فَرَارًا، لأن العيون تقر في النوم وتطرف في السهر، وحكى ثعلب عن جماعة من الأثمة أن معناه أعطاك الله مُنَاك ومُبتَنَاك حتى تقر عينك عن الطِّمَاح إلى غيره.

وتحرير المنى: أرضاك الله، لأن المترقِّبَ إلى الشيء يَطْمَحُ ببصره إليه، فإذا ظفر به فَرَّتْ عينهُ عن الطماح إليه.

يقول: نخبرك بيوم حرب كثر فيه الضربُ والطعنُ فأقرَّ بنو أعمامك عيونهم في ذلك اليوم: أي فازوا ببغيتهم، وظفروا بمناهم من قهر الأعداء.

(١٢) أي بما لا تعلمين من الحوادث.

يقول: فإن الأيام رَهن بما لا يُحيط علمُك به، أي ملازمة له.

(١٣) الكاشِعُ: المضمِرُ العداوة في كَشْحِه، وخصتَّت العربُ الكَشْع بالعَدَاوة لأنه موضع الكبد، والعداوة عندهم تكون في الكبد، وقيل: بل سمي العدو كاشحًا لأنه يكشح عن عدوه: أي يُعرض عنه فيوليه كَشْحَهُ، يقال: كَشَعَ عنه يَكْشُعُ كَشْحًا.

يقول: تريك هذه المرأة إذا أتيتها خاليةً وأُمنِت عيون أعدائها.

(١٤) العَيْطَل: الطويلة المُنْق من النُّوق، والأَدْمَاء: البيضاء منها، والأُدْمَة: البياض في الإبل، والبِكُر: الناقة التي حملت بطنًا واحدًا، ويروى «بَكُر» بفتح الباء، وهو الفتيُّ من الإبل، وكسر الباء أعلى الروايتين، ويروى:

• تُربُّعُتِ الأجَارِعُ وَالْمُتُسوناً •

<sup>(</sup>١) والخائف والجائع والبردان أيضا.

٥١ - وَثَلَايًا مِثْلَ حُقَ العَاجِ رَخْصًا حَصَانًا مِنُ أَكُفُ اللاَمِسِينًا (١٠ - وَمَتْنَيُّ لَلْأَنة سَمَقَتُ وَطَالَتُ (وَادفُ هَا تَنُوءُ بِمَا وَلَينًا (١٠ - وَمَأْكَمَةً يَضُيقُ الْبَالُ عُنْهَا
 ١٧ - وَمَأْكَمَةً يَضُعِقُ الْبَالُ عُنْهَا وَكَنْ اللهَ عَنْونا

تربِّعُت: رَعَتْ ربيعًا، والأجارع: جمع الأُجْرَع، وهو المكان الذي فيه جَرَع، والمجرَّع، وهو المكان الذي فيه جَرَع، والمجرَّع جمعُ الجرَّعة، وهي دعْصُ من الرمل غير مُنْبت شيئًا، والمتُون: جمع مَنْن، وهو الظهر من الأرض، والهجَان: الأبيض الخالص البياض، يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع (١)، وينعت به الإبل والرجالُ وغيرهما، «لم تقر جنينًا» أي لم تضم في رحمها ولدًا.

يقول: تريك ذراعين ممتلئتين لحمًا كذراعَيِّ ناقة طويلة العنق لم تلد بعد، أو رَعَتُ أيامُ الربيع في مثل هذا الموضع، ذكر هذا مبالغة في سمنها<sup>(۱۲)</sup>، أي ناقة سمينة لم تحمل ولدًا قط، بيضاء اللون.

(١٥) رَخْصًا: لينا، حَصَانا: عفيفة.

يقول: وتريك ثُدَيًا مثل حُقٌّ من عاج بياضا واستدارة، مُحْرَزَة من اكف تَنْ بلعَسُها.

(١٦) اللَّذَن: اللين، والجمع لُدْن: أي وَمَتْنَيِّ قَامَة لدنة، السُّمُوق: الطول، والفعل سَمَقَ يَسْمَقُ، والرادفتان والرانفتان: فرعا الأليتين، والجمع الرَّوَادف، والنَّوَّادُف، والنَّوِّةُ: النهوض في تَثَاقُل، والوَلْى: القُرْب، والفعل وَلِيَ يَلِي.

يقول: وتريك مُتْنَيُ قَامَة طويلة لينة تثقل أَرْدَافُهَا مع ما يقرب منها.

وصنفها بطول القامة وثقل الأرداف.

(١٧) الْمَأْكُمُ، والمأكمَةُ، والمأكمة: رأسُ الوَرك، والجمع المُأكِم.

يقول: وتريك وَركا يضيق البابُ عنها لعظمها وضخمها وامتلائها باللحم، وكَشَحًا قد جُننت بحسنه جنونًا.

<sup>(</sup>١) رواية التبريزي في شرح القصائد العشر «طالت ولانت» و «بما يلينا».

 <sup>(</sup>٢) تقول: ناقة هجان وناقتان هجان ونوق هجان.

<sup>(</sup>٣) وكانوا يحبون النساء كذلك.

١٨ - وُسَـارِيَتِي بَلَنْطِ أَوْ رُخَـام يُونَّ خَــشَـاشُ حَلْيــهــمَـا رنينا أَضَلَتُ لهُ فَرَجَّ عَتْ الْحنينا (١)

١٩- فَمَا وَجِدَتُ كَوَجُدي أُمُّ سَقْبِ

٢٠ - وَلاَ شَـمْطَاءُ لَمْ يَتْـرُكُ شَـقَـاهَا

لَهَا مِنْ تسْعِدَة إلاَّ جَنينا ٢١ - تَذَكَّر ثُتُ الصَّبَا وَاشْتَقْتُ لَمَّا رأيْتُ حُمْ ولها أَصُلاً حُدينا

(١٨) البَلنَط: العاج، والسَّارية: الأسط وانة، والجمع السَّواري، والرَّنين: الْصوت.

يقول: وتريك ساقين كأسطوانتين من عاج أو رُخَام بَيَاضًا وضحمًا يُصَوِّتُ حليهما - أي خَلاَخيلهما - تصويتًا.

(١٩) قال القاضي أبو سعيد السيرافي: البعير بمنزلة الإنسان، والجمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، والسَّقْب بمنزلة الصبيّ، والحائل بمنزلة الصبية، والحُوار بمنزلة الولد، والبكر بمنزلة الفَتَى، والقُلُوص بمنزلة الجارية، والوَجِّد: الحزن، والفعل وَجدَ يَجدُ، والترجيع: ترديد الصوت، والحَنين:

يقول: فما حزنَتَ حزنًا مثل حُزْنَى ناقَةٌ أَضَلَّتْ وَلَدَهَا، فرددت صوتها مع توجعها في طلبها.

يريد أن حُزْن هذه الناقة دون حُزْنه لفراق حبيبته (٢).

(٢٠) الشُّمَطُّ(٣): بياض الشعر، والْجَنِينُ: المستور في القبر هنا.

يقول: ولا حزنت كحزنى عجوز لم يترك شَقَاء جَدِّهَا لها من تسعة بنين إلا مدفونًا في قبره: أي ماتوا كلهم ودفنوا.

يريد أن حزن العجوز التي فقدت تسعَّةً بنينَ دون حزنه عند فراق عشيقته.

(٢١) الْحُمُول: جمع حامل، يريد إبلَهَا.

يقول: تَذَكَّرْتُ العشقَ والهوى، واشتقّتُ إلى العشيقة، لما رأيت حُمول إبلها

<sup>(</sup>١) أم السقب: هي الناقة، وأضلته: ضل عنها. (٢) وكانوا إذا مات ولد الناقة سلخوه وحشوا جلده تبنا ووضعوه أمام أمه حتى تدر اللبن.

الشمط: اختلاط لون الشعر من أبيض وأسود، وجعلها عجوزا لأنه أشد لحزنها لأنها لا تعوضهم (٣) الشمط: احبيرها بون ــــر لا تحمل ولا تلد في سنها تلك.

٢٢- فَأَعْرَضَتِ الْيَمَامَةُ وَاشْمَخَرَتْ حَالْسْيَافِ بِأَيْدِي مُصْلِتِينَا
 ٢٣- أَبًا هِنْد فَ لاَ تَعْجَلُ عَلَيْنَا وَأَنْظِرُنَا نُخَبِّرُكَ الْيَـقَينَا
 ٢٤- بِأْنًا نُورِدُ الرَّايَاتِ بِيصِطْا وَنُصُّدرُهُنْ حُصْمَانًا اللَّكَ فِيهَا أَنْ نَدِينَا (١)
 ٢٥- وَأَيَّامٍ لَنَا غُرِينَا عُلْنَ نَدِينَا (١)

(٢٢) أعْرَضَتْ: ظهرت، وعَرَضْتُ الشيء: أظهرته، ومنه قوله عز وجل: (٢٢) أعْرَضَتُ ظهرت، ومنه قوله عز وجل: ﴿ وَعَرَضَنْنَا جَهَنَمَ يُومَئِدُ لَلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ (العهد، ١٠٠) وهذا من النوادر: عَرَضَنْتُ الشيء فأعرض، ومثله كَبَبْتُهُ فأكَبَّ، ولا ثالث لهما فيما سمعنا(٢)، واشمَخَرَّتُ: ارتفعت، أصْلَتُ السيف: سللته.

يقول: فظهرت لنا قرى اليمامة، وارتفعت في أعيننا كأسيافٍ بأيدي رجالٍ سَالِّينَ سيوفَهم.

شُبُّه ظهور قُرَاهَا بظهور أسياف مسلولة من أغمادها.

(٢٣<sub>)</sub> يقول: يا أبا هند لا تَغْجَلُ علينا، وأنظرنا نخبرك باليقين من أمرنا وشرفنا، يريد عمرو ابن هند اللك، هكتاه(٣).

(٢٤) الرَّاية: العَلَم، والجمع الرايات والرَّايُ.

يقول: نخبرك باليقين من أمرنا بأنا نورد أعُلاَمَنَا الحروبَ بيضًا ونَرْجِمُها منها حُمرًا قد رَوِينَ من دماء الأبطال (الأعداء).

هذا البيت تفسير (اليقين) من البيت الأول.

(٢٥) يقول: نخبرك بوقائع لنا مشاهير كَالغُرِّ من الخيل، عَصَيْنَا الملكَ: فيها كراهية أن نطيعهُ ونتذلل له.

والأيَّام: الوقائع هنا، والغُرُّ: بمعنى المشاهير كالخيل الغر لاشتهارها فيما بين الخيل.

<sup>(</sup>۱) ويروى «وأيام لنا ولهم طوال» والغر: جمع أغر، وهو ذو الغرة وهي بياض في الجبهة، وندين: نخضع.

<sup>.</sup> (٢) يريد أن الأصل في اللغة مجيء هذا الفعل الثلاثي المجرد لازما، وإذا أدخلت عليه الهمزة صار متعديا، نحو جلس وأجلسته وقعد فأقعدته وهذان الفعلان قد جاءا على عكس ذلك.

<sup>(</sup>۲) ويقولون عمرو بن كلثوم قتل عمرو ابن هند.

بتاج المُلْك يَحْمى المُحْجرينا (١) ٣٦ - وَسَيِّد مَعْشِر قَدْ تُوِّجُوهُ مُ قَلَّدَةً أُعنَّتُ فِي اصْفُ وَنَا (٢)

٧٧ - تَرَكُنَا الْخَيْلَ عَاكِفَةً عَلَيْهِ

٢٨ - وَأَنْزَلْنَا البُـيُـوتَ بِذِي طُلُوحٍ

٧٩ - وَقَدْ هَرَّتْ كِلاَبُ الْحَيِّ منَّا

وَشَادُةً مِنْ يَلْيِنَا قَاتِادَةً مَنْ يَلْيِنَا ٣ يَكُونُوا في اللَّقَاء لَهَا طَحِينًا

إِلَى الشَّامَات نَنْفي المُوعدينا

• ٣- مَستَى نَنْقُلْ إِلَى قَسوْم رَحَسانَا

وقوله «أن ندين» أي كراهية أن ندين، فحذف المضاف، هذا على قول البصريين وقال الكوفيون: تقديره أن لا ندين، أي لئلا ندين، فحذف «لا».

(٢٦) يقول: ورُبُّ سيد قوم مُتَوَّج بتاج الملك حام للمُلجَئينَ قَهَرْنَاه، وأحْجَرْتُه: الجأته.

(٢٧) الفُكُوف: الإقامة، والفعل عَكَفَ يَعْكِفُ، والصُّفُون: جمع صافن، وقد صَفَن الفرس يَصنفِن صنفُونًا، إذا قام على ثلاثِ قوائم وَتَتَى سنبكه الرابع.

يقول: قتلناه وَحَبَسننا خيلُنَا عليه، وقد قَلَدُناها أعِنَّتها في حال

(٢٨) يقول: وأنزلنا بيوتَنَا بمكان يعرف بذي طُلُوح إلى الشامات، نَنْفي من هذه الأماكن أعداءنا الذين كانوا يُوعدُونَّنَا.

(٢٩) القَتَاد: شجر ذو شُون، والواحدة منها قَتَادة، والتَّشْذيب: نفى الشوك والأغصان الزائدة واللِّيف عن الشجر، يَلِينًا: أي يقرُبُ منا.

يقول: وقد لبسنا الأسلحة حتى أنكَرُتْنَا الكلابُ وهَرَّتْ؛ لإنكارها إيانا، وقد كسرنا شُوكة من يَقُرُبُ منا من أعدائنا.

استعار لفَلِّ الغَرْبِ وكَشْر الشوكة تشذيب القتادة.

(٣٠) أراد بالرَّحَى الحربَ، وهي معظمها.

يقول: متى حاربُناً قومًا فتلناهم.

لما استعار للحرب اسم الرحى استعار لقَتْلاَهَا اسم الطحين.

<sup>(</sup>١) ويروى دقد عصبوه، و ديحمى الملجئينا، والمحجرون: الذين ألجئوا إلى المضيق.

<sup>(</sup>۲) ویروی «عاطفة علیه».

<sup>(</sup>٢) ويروى «وقد هرت كلاب الجن منا» على تشبيه شديد البأس بالجن وأثبتنا ما وجدنا وما حفظناه.

114

٣١- يَكُونُ ثِفَالُهَا شَرْقِيَّ نَجْدٍ

٣٢ - نَزَلْتُمْ مَنْزِلَ الأضْ يَساف منَّا

٣٣- قَسرَيْنَاكُمْ فَعَعَجَّلْنَا قسرَاكُمْ

٣٤- نَعُمُ أُنَاسَنَا وَنَعِفُ عَنْهُمْ

٣٥- نُطَاعِنُ مَا تَرَاخَى النَّاسُ عَنَّا

وَلُهْ وَتُهَا قُضَاعَةَ أَجْمَعِينَا فَاعْ جَلُنَا الْقَرَى أَنْ تَشُد مُ ونَا قُسَسِيْلَ الصَّبْحِ مِرْدَاةً طَحُونَا ونَحْمِلُ عَنْهُمُ مَا حَمَّلُونَا ونَحْربُ بالسُّيُوفِ إِذَا عُشينا

(٢١) الشُّفَال: خِرقَة أو جلَّدَة تُبْسَط تحت الرحى ليقع عليها الدقيقُ، واللَّهَـوَة: القَبْضَة من الحَبُّ تُلقَىَ في فم الرحى، وقد الهَيْتُ الرَّحَى: إذا القيت فيها لَهُوَةً.

يقول: تكون معركتنا الجانب الشرقي من نجد، وتكون قبضتنا قضاعة أجمعين، فاستعار للمعركة اسمَ التُّفَال، وللقَتْلَى اسم اللَّهُوَة ليشاكل الرحى والطحين.

(٣٢) يقول: نزلتم منزلَةَ الأضياف، فعَجلَّلْنا قرِّاكُم، كراهيةَ أن تشتمونا، أو لكي لا تشتمونا(١).

والمعنى: تَعَرَّضْتُمٌ لمعاداتنا كما يتعرض الضيفُ للقِرَى، فقتلناكم عجالا كما يُحْمَد تعجيلُ قِرَى الضيف، ثم قال تهكما بهم واستهزاء «أن تشتمونا» أي قَريِّناكُم على عَجَلَة كراهيةَ شتمكم إيانا إن أخرنا قراكم.

(٣٣) المِرْادَةُ: الصَّغْرَة التي تكسر بها الصخور، والمِرْدَاة أيضًا: الصخرة التي يُرْمَى بها، والرَّدِّي: الرميُّ، والفعل رَدَى يَرْدِي، فاستعار المُرْدَاة للحرب، والطَّحُون: فَعُولَ من الطَّحْن، مرِّدَاة طَحُونًا: أي حربًا أهلكتهم أشَدَّ إهَّلاَك.

(٣٤) يقول: نَعُمُّ عشائرنا بنَوَالِنَا وسَيِّبنا(٣)، ونَعِفُّ عن أموالهم، ونحمل عنهم ما حملونا من أثقال حُقُوقهم ومؤنّتهم.

(٣٥) التَّرَاخي: البعد، والفَشَيَان: الإتيان.

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما كرره مرارا من أن الكلام عند الكوفيين على تقدير «لا» محذوفة، وعند البصريين على تقدير مضاف هو «كراهة».

<sup>(</sup>٢) السيب -بفتح وسكون- هو العطاء،

ذُوابِلَ أُوْ بِبِيضٍ يَخْسَتُلِينَا(۱) وُسُوقٌ بِالأَمَاعِزِ يَرْتَمِينَا(۲) وَنَخْسَتُلِبُ الرُّقَابَ فَسِيخَسَلِينَا عَلَيْكَ، وَيُخْسِرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينَا ٣٦- بسُمُ رِمِنْ قَنَا الْخَطِّيَ لُدُن ٣٧- كَأَنَّ جَماجِمَ الأَبْطَالِ فيهَا ٣٨- نَشُقُّ بِهَا رُؤُوسَ الْقَوْمِ شَقًا ٣٩- وَإِنَّ الضَّغْنَ بَعْدَ الضَّغْنِ يَبْدُو

يقول: نُطَاعِنُ الأَبْطَالَ ما تباعدوا عنا: أي وَقْتَ تباعدهم عنا<sup>(۱)</sup>، ونضربهم بالسيوف إذا أُتينَا: أي أَتَوْنَا فقربوا منا.

يريد أن شأننا طُغْنُ من لا تنالُه سيوفنا وضربُ من تنالُه.

(٣٦) اللَّدُن: اللين، والجمع لُدُنٍّ.

يقول: نطاعنهم برماح سُمْر لَيِّنة من رماح الرجل الْخَطِّيِّ، يريد سَمْهَرا، أو نضاربهم بسيوف بيض يقطعن ما ضُربَ بها.

توصف الرماح بالسمرة؛ لأن سمرتها دالَّةٌ على نُضِّجها في مُنَابِتها.

(٣٧) الأبطال: جمع بَطَل، وهو الشجاع الذي يُبْطل دماء أقرانه، والوُسوق: جمع وَسنَق وهو حمِلُ بعير، والأماعز: جمع الأمُعَز، وهو المكان الذي تكثر حجارته.

يقول: كأن جَمَاجِم الشُّجُعَان منهم أحمالُ إبلٍ تَسْفَطُ في الأماكن الكثيرة الحجارة.

شَبَّه رُءُوسَهم في عظمها بأحمال الإبل، والارْتِماءُ لازم، ومتعدِّ، وهو في البيت لازم.

(٣٨) الاخْتِلَابُ: قطع الشيء بالمِخْلَب، وهو المِنْجَل الذي لا أسنان له، والاختلاء: قَطْع الخُلاَ، وهو رَطْب الحشيش.

يقول: نَشُقُّ بها رءوس الأعداء شَقًّا، ونقطع بها رقابهم فيقطعن.

(٣٩) يقول: فإن الضِّغْنَ بعد الضِّغْنِ تَفْشُو<sup>(٤)</sup> آثاره، ويُخْرِجُ الدَّاء المدفون من الأفئدة: أي يبعث على الانتقام.

<sup>(</sup>١) السمر: جمع أسمر، وهو هنا الرمح.

<sup>(</sup>٢) الجماجم: جمع جمجمة، ويقصد بها هنا الرأس.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن «ما» في قوله «ما تراخى الناس عنا» مصدرية ظرفية أى مدة تباعدهم عنا.

<sup>(</sup>٤) الضغن: الحقد الذي يخفى ولا يظهر إلا بالدلائل، والدفين: المدفون في القلب.

| لطاعن دونه حسستي يسسينا      | . ٤- ورثنا المحدقة علمت معد                    |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| عن الأحَسفساض نمنعُ من يلينا | ٤١ - وَنَحْنُ إِذَا عِلْمَادُ الْحَيَّ خُلِرَت |
| فسمسا يدرون مساذا يتسقسونا   | ٢٤ - نجَـذُ رَوُّ وسهُمُّ في غَـيْسر بر        |
| محاريق بأيدي لاعسسينا        | ٣٤ - كأن سيوفنا فينا وفيهم                     |
| خيضي بأرُجُ واد أو طُلينا    | ع ع كيان تيانيا منا ومنهم                      |

<sup>(</sup>٤٠) يقول: وَرِثْنَا شرفَ آبائنا، قد علمت ذلك مَعَدٌّ، نُطاعنُ الأعداء دون شرفنا حتى يظهر الشرف لنا.

يقول: ونحن إذا قُوِّضَتِ الخيامُ فخرت على أمتعتها نمنع ونحمي مَنْ يقرب منا مِنْ جيراننا، أو ونحن إذا سَقَطَت الخيامُ عن الإبل للإسراع في الهرب نمنع ونحمي جيراننا، أي إذا هرب غَيْرُنا حمينا غيرنا.

(٤٢)الُجَذُّ: القطع.

يقول: نقطع رؤوسهم في غير بر، أي في عُقُوق، ولا يدرون ماذا يحذرون منا من القتل وسَبِّى الحرم واستباحة الأموال.

(٤٢) المِخْرَاق: معروف، والمِخْرَاق أيضًا: سيف من خشب(٢).

يقول: كنا لا نَحْفِلُ بالضرب بالسيوف، كما لا يحفل اللاعبون بالضرب بالمخاريق، أو كنا نضرب بها في سُرِّعة كما يضرب بالمخاريق في سرعة.

(٤٤) يقول: كأن ثيابنا وثيابَ أقراننا خُضبِتُ بأُرْجُوان (٢١)، أو طلبت.

<sup>(</sup>٤١)الحَفَضُ: متاعُ البيت، والجمع أخَفَاض<sup>(١)</sup>، والحَفَضُ: البعيـرُ الذي يحملُ خُرِّيُّ البيت، والجمع أخَفَاض.

من روى في البيت «على الأحـفـاض» أراد بهـا الأمـتـعـة، ومن روى «عن الأحفاض» أراد بها الإبل.

<sup>(</sup>١)الحفض: هو متاع البيت مطلقا، ويقال: هو متاع البيت بشرط أن يكون أُعِدُّ للحمل، وهو أبضا البير الذي يحمل المتاع، وهو أيضا البيت من الشَّعر.

<sup>(</sup>٢) يقال: المخراق هو ما يمثل الشيء وليس به، وذلك مثل لعب الصبيان التي تكون على صورة السيف - مثلا - ويقال: المخراق: خرفة مفتولة أو منديل يفتله الصبيان ويلعبون به.

<sup>(</sup>٣)الأرجوان: صبغ أحمر شديد الحمرة، وحكى السيرافي «أحمر أرجوان» على المبالغة كما يقولون: أحمر قان، وأبيض ناصع وأصفر فاقع وأسود فاحم وما أشبه ذلك.

| المعلقة الخامسة (لعمرو بن كاثوم التغلبي)                                                                      | 147                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| مِنَ الهَـوْلِ المُشَـبِّـهِ أَنْ يَكُونَا                                                                    | <ul> <li>٥٤ - إذا مَـاعَيّ بالإسْنافِ حَيّ</li> </ul> |
| مُححَافَظَةً وَكُنَّا السَّابِقِينا                                                                           | ٤٦ - نَصَبْنَا مِثْلَ رَهْوَةَ ذَاتٍ حَدٍّ            |
| الْدُ مُن مُن عُلْ اللَّهُ مُن مُنْ اللَّهُ مُن مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ | ٧٠- يشر أن يرون القريار مراد القرير                   |

٨٠- حُدنيًا النَّاسِ كُلِّهِمُ جَمِيعًا مُسقَسارَعَسةً بَنيسِهِمْ عَنْ بَنِينَا الْجَاسِ عُلْهِمُ جَمْسِعًا فَتَسَمِّا وَعَلَيْهِمْ فَتُسْمِحُ خَيْلُنَا عُصَبِّا قُلِينَا الْجَاسِينَا عَلَيْهِمْ فَتُسْمِعُ خَيْلُنَا عُصَبِّا قُلِينَا

(٤٥) الإستناف: الإقدام.

يقول: إذا عجز عن التقدم قومٌ مخافَةَ هَــوّلٍ مُنتظَرٍ متوقّع بشبه أن يكون ويمكن.

(٤٦) يقول: نصبنا خيلاً مثل هذا الجبل، أو كتيبة ذات شُوكة، محافظة على أحسابنا، وسبقنا خصومنا: أي غلبناهم.

وتحرير المعنى: إذا فَرْعَ غيرنا من التقدم أقدَّمْنَا مع كتيبة ذات شوكة، وغلبنا، وإنما نفعل هذا مخافة على أحسابنا.

(٤٧) **يقول:** نَسْبِقُ ونغلب بشُبَّانٍ يَعُدُّونَ القتالَ في الحروب مجدًا، وشيِبٍ قد مَرَنُوا على الحروب.

(٤٨) حُدَيًّا: اسم جاء على صيغة التصغير، مثل ثُريًّا وحُميًّا، وهي بمعنى التحدُّي.

يقول: نتحدًى الناسَ كلَّهم بمثل مجدنا وشرفنا، وَنُقَارِع أَبِناءهم ذَابِّينَ عن أَبِنائنا، أي نضاريهم بالسيوف حمايةً وذَبًا عن الحَوِّزَة.

(٤٩) العُصنَب: جمع عُصنَبة، وهي ما بين العشرة والأربعين، والثُّبة: الجماعة، والجُباتُ (١)، والثُبونَ في الرفع، والثِبينَ في النصب والجر(٢).

يقول: فأما يوم نخشى على أبنائنا وحُرَمنا من الأعداء تصبح خيلنا جماعات، أي تتفرق في كل وجه لذبِّ الأعداء عن الحرم.

(۱) كإعراب جمع المؤنث السالم. (<sup>۲)</sup> كإعراب.

(٢) كإعراب جمع المذكر السالم.

• ٥ - وَأَمُّ ا يَوْمَ لاَ نَخْ شَى عَلَيْهِمْ فَنُمْ عِنُ غَارةً مُسْتَلَبِّ بِينَا (١) ١٥- برأْس منْ بَني جُــشَمَ بْن بَكْر نَدُقُّ بِهِ السِّنِيهِ وَلَهُ وَالْحُرِيزُونَا ٥٢- أَلاَ لاَ يَعْلَمُ الأَقْـــوْامُ أَنَّا تَضِعُ ضَعَنا، وَأَنَّا قَدْ وَنينا ٥٣ - ألا لا يجْهلنْ أحسدٌ عَلَيْنَا فَنجْهِلَ فَوْقَ جهل الْجَاهلينا ٤ ٥- بأيُّ مُشيئة عَمْرُو ابْن هند نَكُونُ لِقَيْلِكُمْ فيها قطينا؟ (٣)

(٥٠) الإمْمَان: الإسراع والمبالغة في الشيء، والتَّلَبُّ: لُبْس السلاح.

يقول: وأما يوم لا نخشى على حُرَمنا من أعدائنا فنمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا.

(٥١) الرأس: الرئيس والسيد.

يقول: نُفير عليهم مع سيد من هؤلاء القوم نَدُقُّ به السهل والحَزَّنَ: أي نهزم الضعاف والأشداء.

(٥٢) التَّضَعْضُع: التكسر والتذلل، تقول: ضَعضَعْتُه فَتَضَعْضَعَ، أي: كسرته و فانكسر، والوَنى: الفُتُورِ.

يقول: لا يعلم الأقوام أننا تذللنا وانكسرنا وفَتَرْنَا في الحرب: أي لسنا بهذه الصفة فتعلمنا الأقوام بها.

(٥٣) أي: لا يَسْفَهَنَّ أحدُّ علينا فَنَسْفَه عليهم فوق سَفَههم علينا، أي: نُجَازِيهم بسفههم جزاء يَرْبُو عليه، فسمَّى جزاء الجهل جهلاً، لازدواج الكلام وحسن تجانس اللفظ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴿ (آل عمران: ١٥) وقال جل وعلا: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾ (النساء، ١٤٢). سمي جزاء الاستهزاء والسيئة والمكر والخداع استهزاءً وسيئةً ومكرًا وخداعًا لما ذكرنا.

(٥٤) القَطين: المُخدَم، والقَيل: الملك دون الملك الأعظم.

فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبح غارة متاببينا وأمسا يوم لا نخسشى عليسهم

وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا ثبينا (٢) «عمرو بن هند» منادى، ويجوز في عمرو: الفتح على الإتباع لابن، والضم على الأصل في المنادى المفرد العلم، ويقصد بالمفرد في باب النداء ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف.

<sup>(</sup>١) البيتان (٤٩-٥٠) رواهما التبريزي في شرح القصائد العشر هكذا:

تُطيعُ بِنَا الوُشَــاةَ وَتَزُدرينَا مَـتَى كُنَا لأمَّكَ مَـقَــتَـوينا؟! عَلَى الأعْــدَاءِ قَــبْلكَ أَنْ تَلينا وولَتُـهُمْ عَــشَـوْزَنَةُ زَبُونَا ٥٥ بأيٌ مُشيئة غَمْرُو ابْنَ هند
 ٥٦ تَهِدُدُنَا وَأُوعِدُنَا ، رُويُدُاً
 ٥٧ فإنَّ قناتَنَا -يَا عَمْرُو- أَعْيَتْ
 ٥٨ - إذا عَضَّ الثَّقَافُ بِهَا اشْمَأَزْتُ

يقول: كيف تشاء يا عمرُو ابنَ هند أن نكون خَدَمًا لمن وليتموه أمرنا من الملوك الذين وليتموهم: أيْ أيُّ شيء دعاك إلى هذه المشيئة المحالة؟

يريد أنه لم يظهــر منهـم ضَعفُ يُطُمِـع الملك فــي إذلالـهم واسـتـخدام يّله إياهم.

(٥٥) ازْدَرَاهُ، وازْدَرَى به: قصتر به واحتقره.

يقول: كيف تَشَاء أن تُطيع الوُشاة بنا إليك وتحتقرنا وتقصر بنا؟ أي: أيُّ شيء دَعَاك إلى هذه المشيئة، أي لم يظهر منًا ضعفٌ يطمع الملكَ فينا حتى يُصنِّغِيَ إلى من يَشِي بنا إليه ويُغْريه بنا فيحتقرنا.

(٥٦) الْقَتُو: خدمة اللوك، والفعل قَنَا يَقْتُو، والمَقْتَى مصدر كالْقَتُو، تنسب إليه فتقول: مَقْتَويُّ ثم يجمع مع طرح ياء النسبة فيقال: مَقْتَوُونَ في الرفع، ومَقْتَوينَ في الجر والنصب، كما يجمع الأعجميُّ بطرح ياء النسبة فيقال: أعْجَمُون في الرفع، وأعجمين في النصب والجر.

يقول: ترفَّقُ في تَهدُّدِنَا وإيعادنا، ولا تُمْعِنِّ فيهما، فمتى كنا خدمًا لأمك؟ أي: لم نكن خدمًا لها حتى نعباً بتهديدك ووعيدك إيانا.

ومن روى «تُهَـدِّدنَا وَتُوعِـدُنا» كان إخـبـارًا، ثم قـال «رويدًا» أي دَعِ الوعـيـد والتهديد وأمّهلُه.

(٥٧) العُرب تستعير للعزِّ اسم القَنَاة.

يقول: فإن قناتنا أبّت أن تلين لأعدائنا قبلك، يريد أن عزهم أبى أن يزول بمحاربة أعدائهم إياهم ومخاصمتهم ومكايدتهم، يريد أن عزهم منيع لا يُرام.

(٥٨) الثقاف: الحديدة التي يُقوّمُ بها الرمح، وقد ثُقَّفته: قَوَّمته، العَشْوْزَنة: الصلبة الشديدة، والزُبُون: الدَّفُوع، وأصله من قولهم: زَبَنَت الناقة حالبها، إذا ضربته بثَفنات رجليها: أي بركبتيها، ومنه الزَّبَانيَة لزبنهم أهْلَ النار: أي لدفعهم.

تَشُجُّ قَفَ اللَّهُ قَف وَالجَسينا **٩ ٥** - عَــشَـوْزَنَةً إِذَا انْقَلَبَتْ أَرَنَّتْ بنَقْص في خُطُوب الأوَّلينَا ٠ ٦٠ فَهَلْ حُدِّثْتَ في جُشَمَ بْنِ بَكْرٍ أَبَاحَ لَنَا حُصَونَ المَجْد دينا ٦١ - وَرِثْنَا مَجْدَ عَلُقَمَةَ بْنِ سَيْف زُهَيْ راً ، نعْمَ ذُخْر أَ الذَّا خرينا ٣٢ - وَرِثْتُ مُهَلُهِ لاً، وَالْخَيْرَ مِنْهُ بهم نلنا تُراثَ الأكْرِرُمِينَا ٦٣ - وَعَتَابًا وَكُلْتُومًا جَميعًا ٤ ٦- وَذَا البُسرَة الذي حُدُثْتَ عَنْهُ

به نُحْمَى وَنَحْمَى اللَّحْجَرِينَا(١)

**يقول:** إذا أخذها الثقّاف لتقويمها نَفَرَتُ من التقويم، وولَّتِ الثَّقَّافَ قناة صلية شديدة دَفُوعًا.

جعل القناة التي لا يتهيأ تقويمُهَا مثلاً لعزتهم التي لا تضعضع، وجعل قهرها مَنْ تعرَّضَ لهدمها كنفار القناة من التقويم والاعتدال.

(٥٩) أَرَنُّتُ: صوتت، والإرِّنَانُ هنا لازم، وقد يكون متعديا، ثم بالغ في وصف القناة بأنها تُصَوِّتُ إذا أريد تثقيفها، ولم تطاوع الغمز، بل تشق قفاه وجبينه؛ كذلك عزتهم لا تضعضع لمن رامها بل تهلكه وتقهرهُ.

(٦٠) يقول: هل أخبرت بنقص كان من هؤلاء في أمور القرون الماضية أو بنقض عهد سلف منهم.

(٦١) الدَّين: القهر، ومنه قوله عز وجل: ﴿ فَلَوْ لا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدينينَ ﴾ (الواقعة، ٨٦)أي غير مقهورين.

يقول: ورثنا مجد هذا الرجل الشريف من أسلافنا، وقد جعل لنا حُصُونَ المجد مُبَاحة قهرًا وعَنُوةً: أي غلب أقرانه على المجد، ثم أورثَنَا مجده ذلك.

(٦٢) يقول: ورثت مجد مُهَلِّهل، ومجد الرجل الذي هو خير منه، وهو زهير، فنعم ذخر الذاخرين هو: أي مجده وشرفه للافتخار به.

(٦٣) يقول: وَرثْتُا مجد عتَّاب وكلثوم، وبهم بلغنا ميراث الأكارم: أي حُزْنا مآثرهم ومفاخرهم، فشرفنا بها وكرمنا.

(٦٤) ذُو البُّرَة: من بني تغلب، سمي به لشَعْر على أنفه يستدير كالحلقة.

<sup>(</sup>١)يــروى التبريزي «ويحمى الملجئينا» وأصل البرة حلقة من صفر -نوع من النحاس- تجعل في

فَ أَلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تَسَفُّ الجلَّةُ الْخُصورُ الدَّرينَا (٣)

٦٥ - وَمِنَا قَسِبْلُهُ السَّاعِي كُلْيْبٌ
 ٦٦ - مَتَى نَعْقِدْ قَرِينَتَنَا بِحَبْلِ
 ٦٧ - وَنُوجَـدْ نَحْنُ أَمْنَعَـهُمْ ذَمَارًا لَا اللهِ
 ٦٨ - وَنَحْنُ لُحَنْ أَوْقِدَ فِي خَرَازَى
 ٦٩ - وَنَحْنُ الْحَابِسُونَ بِذِي أَرَاطَى

يقول: وورثت مجد ذي البُرّة الذي اشتهر وعُرف وحُدِّثت عنه أيها المخاطب، وبمجده يحمينا سيدنا، وبه نحمي الفقراء اللَّجَئين إلى الاستجارة بغيرهم.

(٦٥) يقول: ومنا قبل ذي البُرَة الساعي للمعالي كُليبٌ، يعني كليبَ وائل، ثم قال: وأي المجد إلا وقد ولينا؟ أي قربنا منه فحويناه.

(٦٦) يقول: متى قرنًا ناقتنا بأخرى قَطَعت الحبل أو كسرت عُننَى القرين.
والمعنى: متى قرنا بقوم في قتال أو جدال غلبناهم وقهرناهم.

والجد: القطع، والفعل جَدُّ يَجُدُّ، والوَقْصُ دَقُّ العنق، والفعل وَقَصَ يَقِصُ.

(<sup>٦٧</sup>) يقول: تجدُنا أيها المخاطبُ أمنَهَهُمْ ذمة وجوارًا وحلفًا، وأوفاهم باليمين عند عقدها.

والذمار: العهد والحلف والذمة، سمي به لأنه يتذمر له: أي يتفضب لمراعاته.

(٦٨) الرَّفُد: الإعانة، والرِّفد(٤) الاسم.

يقول: ونحن غَداَة أوقدَتْ نار الحرب في خَزَازَى أَعَنَّا نزارًا فوقَ إعانة المُعينين. يفتخر بإعانة قومه بني نزار في مُحَاربتهم اليمنَ.

(٦٩) تَسنَفُّ: تأكل يَابسًا، والمصدر السفوف، والجلَّة: الكبار من الإبل،

<sup>(</sup>۱) يروى «متى نعقد قرينتنا بقوم ● نجز الحبل.

<sup>(</sup>۲) يروى «في خزاز» بوزن سحاب، وهو موضع، ويقال: جبل.

 <sup>(</sup>٢) روى التبريزي بعد البيت التاسع والستن في رواية الزوزني البيتين الآتين، وهما قوله:
 ونحن الحاكمون إذا الممنا ونحن المازمون إذا عصينا
 ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا

وهما هي رواية الزوزني البيتان ٩٥ و٩٦ مع اختلاف يسير وقد حفظناهما كذلك.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) أي بكسر الراء.

و كَــانَ الأيْسَـرينَ بَنُو أبينا

•٧- وَكُنَّا الأَيْمَنِينَ إِذَا الْتَقِينَا ٧١ - فَصَالُوا صَوْلَةً فيمَنْ يَليهمْ وَ صُلْنَا صَـوْلَةً فِـيـمَنْ يَلينَا وأَبْنَا بِالْمُلُوكِ مُصِفَدِينَا ٧٢ - فَآبُوا بالنِّهَاب وَبالسَّبَايا ٧٣- إِلَيْكُمْ يَا بَني بَكْر إِلَيْكُمْ أَلَمُّ اليَّ قَعْرِفُ وامنًا اليَّقِينَا

والخُور: الكثيرة الألبان، وقيل: الخور الغزّار من الإبل، والناقة خُورًاء، والدّرين: ما اسودًّ من النُّبت وقدم.

يقول: ونحن حبسنا أموالنا بهذا الموضع حتى سنفَّتِ النوقُ الغزارُ قديمَ النبت وأسنَّوُده، لإعانة قومنا ومساعدتهم على قتال أعدائهم.

(٧٠) يقول: كنا حُمَاة المَيْمَنة إذا لقينا الأعداء، وكان إخوانناً حُمَاة المَيْسنرة(١).

يصف غَنَاءهم في حرب نزار واليمن عند مقتل كُليّب واثل لُبيد بن عنق الغساني عاملَ ملكِ غُسًّانَ على تغلب حين لَطُم أختَ كليب، وكانت تُحته.

(٧١) يسقول: فحمَل بنو بكر على من ليهم من الأعداء، وحملنا على من يلينا.

(٧٢) النِّهَابِ: الغنائم، الواحد نَهْب، والأوّبُ: الرجوع، والتَّصنفيد: التقييد، يقال: صَفَدَته وصَفَّدَته، أي قيدته وأوُثُقَّتُه.

يقول: فرجع بنو بكر مع الغنائم والسبايا، وَرَجَعْنَا مع الْلُوك مُقَيَّدين، أي هم غنموا الأموال ونحن أسرنا الملوك.

(٧٣) يقول: تَنَحَّوْا وتباعدوا عن مُساماتنا ومُباراتنا يا بني بكر، ألم تعلموا من نَجْدتنا وبأسنا اليقينَ، أي قد علمتم ذلك لنا فلا تتعرَّضُوا لنا، يقال: إليك إليك، أي تنحُّ(٢).

<sup>(</sup>١) وقيل: أصحاب الميمنة هم أصحاب التقدم، وأصحاب المشأمة هم المؤخرون، يقال: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في يسارك، تريد اجعلني من المتقدمين عندك ولا تجعلني من المؤخرين.

<sup>(</sup>٢) إليك: اسم فعل أمر معناه ابعد وتنح، فإذا قال قائل «إليك عني» فإنما يريد ابعد عني، وأنت تعلم أن أصل «إلى» حرف جريدل على انتهاء الغاية، فلما نقلوه إلى اسم الفعل استتبعوا أصل معناه، فكأن الذي يقول «إليك عني» يريد معنى تباعد إلى أقصى ما يكون من البعد والمعروف أن اسم الفعل ما لا يقبل علامات الفعل وعلامات الاسم.

المُا تَعْسِر فَوا منا ومكم كستانب يطعن وبرتمسينا وأسياف يقسمن وبتحبينا وأسياف يقسمن وبتحبينا وأسياف يقسمن وبتحبينا كل سابغة دلاص ترى فوق النّطاق لها غسضونا وأيت لها جُلُود القوم جُسونا وأيت لها جُلُود القوم جُسونا كل غُصْونه مُعُونُ غُدُر تُصَفّقَها الرّياح إذا جسرينا كل وتَحْملُنا غَداة الرّوع جُردٌ عُسوف نَا نقسائذ واقستُلينا عَداة الرّوع جُردٌ

(٧٤) يقول: ألم تعلموا كَتَائبَ منا ومنكم يَطِّعن بعضُهن بعضًا، ويرمي بعضها .

و «ما» في قوله: «ألما» صلة زائدة، والاطِّعان والارِّتِمَاء: مثل التطاعن والترامي. (٧٥) اليّلَب: نسيجة من سُيُور تُلْبَس تحت البّيّض(١).

يقول: وكان علينا البَيْضُ واليّلَب اليماني وأسياف يَقُمْنَ وينعنين لطول الضراب بها.

 (٧٦) السابغة: الدرع الواسعة التامة، والدّلا ص: البراقة، والغُضُون: جمع غَضن وهو التشنج في الشيء.

يقول: وكانت علينا كلُّ درع واسعة بَرَّاقة ترى أيها المخاطب فوق المنْطَقَة لها غُضُونًا لسعَتها وسبوغها.

(٧٧) الجَوْن: الأسود، والجَوْن: الأبيض، من الأضداد<sup>(٢)</sup>، والجمع الجُونُ.

يقول: إذا خلعها الأبطالُ يومًا رأيتَ جلودَهم سودًا للبسهم إياها، قوله
إما، أي للسها.

(٧٨) الغُدر: مخفف غُدُر، وهو جمع غَديِر، تُصَفِّقُه: تضربه.

ُ شَبُّه غُضُونَ الدروع بمتون الغُدّرَان إذا ضَرَيَتْهَا الرياحُ في جَرْيها، والطرائقَ التي تُرَى في الدروع بالتي تَرَاها في الماء إذا ضربته الريح.

(٧٩) الرَّوْع: الفَزَع، ويريد به الحرب هنا، والجُرْد: التي رقّ شعر جسدها

<sup>(</sup>١) البيض: جمع بيضة وهي بيضة الحديد، وقد فسر ابن السكيت اليلب بالدروع، ويقال: هي ترسة تعمل في اليمن من جلود الإبل لا يكاد يؤثر فيها شيء.

٨٠ - ورَدُنَ دَوَارِعًا وَخَرِجُن شُعْفًا كَامُشُال الرَّصانع قَلْ بَلَينا (١)
 ٨١ - ورثْنَاهُنُ عَنْ آباء صلى الله و ليورتُها إذا مُستَعْفًا بنينا لله حمل آثارِنَا بيضٌ حِسَانٌ لله نَحَادُرُ أَنْ تُقَلَّمُ أَوْ تَهُسُونَا إِذَا لاقَوْرَا كَتَائِب مُعْلَمِينا إِذَا لاقَوْرَا كَتَائِب مُعْلَمِينا وَبَيْطًا وَأَسْرَى فِي الْحَدَيدِ مُقَرِّنِينا وَبَيْطًا وَأَسْرَى فِي الْحَدَيدِ مُقَرِّنِينا وَأَيْطًا وَأَسْرَى فِي الْحَديدِ مُقَرِّنِينا وَأَيْطًا وَأَسْرَى فِي الْحَديدِ مُقَرِّنِينا وَأَيْطًا وَأَسْرَى فِي الْحَديدِ مُقَرِّنِينا وَأَيْطًا وَأَيْطًا وَأَسْرَى فِي الْحَديدِ مُقَرِّنِينا وَالْسَرَى فِي الْحَديدِ مُقَالِنَا اللهَ اللهَ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

وقصر، والواحد أجِّرَد، والواحدة جَرِّدَاء، والنقائذ: المخلَّصَاتُ من أيدي الأعداء، واحدتها نُقيدة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، يقال: أنقذتها أي خَلَّصِنّتها فهي مُنْقَذَة ونُقيدة، والفُلُو والافْتلاء: الفطام.

يقول: وتحملناً في الحروب خيلٌ رقاقُ الشعور قصاً رُها، عُرِفن لنا، وفُطمت عندنا، وخلصناها من أيدي أعدائنا بعد استيلائهم عليها.

(٨٠) رَجُّل دَارِعِ: عليه دِرِّع، ودُرُّوع الخيل: تَجافيهُ هَا، والرصائع: جـمع الرصيعة، وهي عُقْدة العِنَان على قَذَال الفرسِ.

يقول: وردَتْ خيلُنا وعليها تجافيفها، وخرجن منها شُغَثًا قد بَلِينَ بِلَى عُقَدِ الأعنَّة لما نالها من الكَلاَل والمشاقِّ فيها.

. ( (٨١) يقول: ورثنا خيلنا من آباء كرام شأنهم الصدقُ في الفعال والمقال، ونورثها أبناءنا إذا متنا، يريد أنها تَنَاجت وتناسلت عندهم قديمًا.

(٨٢) يقول: على آثارنا في الحروب نساءٌ بيضٌ حسان، نحاذر عليها أن يَسْبِيها الأعداء فتقسمها وتُهينَهَا، وكانت العربُ تشهد نساءَهَا الحروبَ وتقيمها خلفَ الرجال، ليقاتل الرجَالُ ذَبًا عن حُرَمها فلا تَفْشَل مخافة العار بسبّي الحرم.

(٨٣) يقول: قد عَاهَدُنَ أَزُواجَهِن إِذَا قَاتَلُوا كَتَاتُبَ مِن الأعداء قد عَاهَدُنَ أَزُواجَهِن إِذَا قَاتَلُوا كَتَاتُبَ مِن الأعداء قد أعلموا أَنفسهم بعلامات يُعْرَفُون بها في الحروب أن يُثَبُّتُوا في حَوِّمة القتال ولا يُفرِّوا(٣).

والبُّعُول والبُعُولة: جمع بَعْل، يقال للرجل: هو بَعْلُ المرأة، وللمرأة هي بَعْلُه وبَعْلَته، كما يقال: هو زَوْجُهَا، وهي زَوْجُه وزَوْجَتُه.

(٨٤) أي ليستلب خيلنا أفراسَ الأعداء وبَيْضَهم وأسْرَى منهم قد قُرِنُوا في الحديد.

<sup>(</sup>١) لم يرو التبريزي البيت الثمانين في رواية الزوزني.

وهكذا كان مشاهير الأبطال يعلمون أنفسهم بعلامة في المعارك كأنهم يقولون نحن هنا.

قَد اتَّخَدُوا مَحَافَ تَنَا قرينا كَمَا اضْطَرَبَتْ مُتُونُ الشَّارِبِينَا بُعُ ولَتَنَا إِذَا لَمْ تَمْنَعُ وَالشَّارِبِينَا خُلَطْنَ بِمِيسَمِ حَسَبًا وَدِينَا تَرَى مِنْهُ السَّواعَاد كَالقُلْيَنا

٥٨ - تَسرانَسا بَسارِذِيسنَ، وَكُسلُّ حَسيُّ
 ٨٦ - إِذَا مَسا رُحْن يَمْ شين الهُ وَيْننى
 ٨٧ - يَقُسُن جِيسادنَا، وَيَقُلُن: لَسْتُمْ
 ٨٨ - ظَعَائِنُ مِنْ بَني جُسْمَ بْنِ بَكْرٍ
 ٨٩ - وَمَسا مَنعَ الظَّعَائِن مثلُ ضَرْب

(٨٥) يقول: تُرَانًا خارجين إلى الأرض البَرَاز - وهي الصحراء التي لا جَبَلَ بها - لثقتنا بنَجُدَننا وشُوكتنا، وكل قبيلة تستجير وتعتصم بغيرها مخافّة سَطُوتنا بها.

(٨٦) الْهُوَيْنَى: تصغير الهُونَى، وهي تأنيث الأهْوَن، مثل الأكبر والكُبْرَى.

يقول: إذا مَشَيْن يمشينَ مَشْيًا رقيقًا لثقل أردافهن وكثرة لحومهن، ثم شبههن في تبخترهن بالسَّكَارَى في مشيهم.

(٨٧) القوَّت: الإطنَّمَام بقدر الحاجة، والفعل قَاتَ يَقُوتُ، والاسم القُوتُ،
 والقيتُ، والجمعُ الأَقْوَات.

يقول: يعلفَنَ خيلناً الجياد وَيَقُلنَ: لستم أزواجنا إذا لم تمنعونا من سَبْي الأعداء إيانا.

(٨٨) الميسم: الحسن، وهو من الوَسام والوَسامة، وهما الحسن والجمال، والضعل وَسُمَ يَوْسُم، والنعت وَسيم(١)، والحَسنب: ما يُحْسنب من مكارم الإنسان ومكارم أسّلاً فه، فهو فَكُلُّ في معنى مفعول مثل النَّفَض والخبَط والقبَض واللَّقط في معنى المنفوض والمخبوط والمقبوض والملقوط، فالحَسنب إذن في معنى المحسوب من مكارم آبائه.

يقول: هُنَّ نساء من هذه القبيلة جَمَعْنَ إلى الجمال الكَرَم والدِّين.

(٨٩) يقول: ما مَنَعَ النِّسَاءَ من سبي الأعداء إياهن شيءٌ مثلُ ضَرْب تندر وتطير منه سواعد المضروبين كما تطير القُلَة (٢) إذا ضُربت بالمِقْلاَة.

<sup>(</sup>۱) أى إذا وصفت قلت هذا رجل وسيم.

<sup>(</sup>٢) القلة: خشبة يلعب بها الصبيان.

وَلَدْنَا النَّاسَ طُرًّا أَجْ مَعِ • ٩ - كَانًا وَالسُّيُوفُ مُسسَلَّلاتٌ حَـزاورَةٌ بأَبْطَحهَا الكُرينا ٩١ - يُدَهْدُونَ الرِّؤُوسَ كَمَا تُدَهْدي إِذَا قُصِبَ بِأَبْطِحِهِا بُنينا ٩ ٢ - وَقَدْ عَلَمَ القَبَائِلُ مِنْ مَعَدٌّ وأَنَّا الْمُهْلِكُونَ إِذَا ابْتُلِينَا ٩٣- بأنَّا المُطْعِمُ ونَ إِذَا قَدَرْنَا وأَنَّا النَّازِلُونَ بَحَدِيثُ شَدِينًا ع ٩- وأَنَّا المَانعُ ونَ لمَ الْرَدْنَا وأَنَّا الآخ لَيْ فَا رَض لِينًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ه ٩ - وَأَنَّا التَّارِكُونَ إِذَا سَخَطْنَا وأَنَّا العَارِمُ ونَ إِذَا عُصَارِمُ ٩٦ - وَأَنَّا العَاصِمُ وِنَ إِذَا أُطعْنَا وَيَشْرُبُ غَدِيْرُنَا كَدُرا وَطينَا ٩٧ - وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفْوًا

(٩١) الحَزَوَّر: الغلام الغَليظ الشديد، والجمع الحَزَاورة.

يقول: يُدَخْرجُون رُءُوس أقرانِهِم كما يُدَخْرج الغلمانُ الغلاظُ الشداد الكُرَاتِ في مكان مُطْمَثن من الأرض.

(٩٣) يقول: قد علمتْ هذه القبائلُ أنَّا نُطُعم الضيفانَ إذا قَدَرَّنَا عليه، ونهلك أعداءَنَا إذا اختبروا قتالنا.

(٩٤) يقول: وأنَّا نمنع الناسَ ما أردنا منعه إياهم، ونُنْزِل حيث شِئِّنَا من بلاد العرب.

(٩٥) يقول: وأنَّا نترك ما نسخَطُ عليه، ونأخذ إذا رضينا: أي لا نقبل عطايا مَنْ سخطنا عليه، ونقبل هَدَايًا مَنْ رضينا عنه.

(٩٦) يقول: وأنَّا نَعْصِم ونمنع جيرانَنَا إذا أطَّاعُونا، ونعزم عليهم بالعدوان إذا عَصَوِّنًا.

(٩٧) يقول: ونأخذ من كل شيء أفضله، وندع لغيرنا أرذله. يريد أنهم السادة والقادة، وغيرُهم أتباع لهم.

<sup>(</sup>٩٠) يقول: كأنًا حالَ استلال السيوف من أغمادها -أي حال الحرب-وَلَدُنَا جميعَ الناس، أي نحميهم حمايَةَ الوالد وَلَدُهُ.

| المعلقة الخامسة (لعمروبن كلثوم التغلبي)  | 197                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| وَدُعْمِيًّا فَكَيْفَ وَجَدْتُمُونَا(١)  | ٩٨- أَلاَ أَبْلِغْ بَنِي الطَّمَّــاحِ عَنَّا    |
| أَبَيْنَا أَنْ نُقـــرً الذُّلَ فـــينَا | ٩ ٩ - إِذَا مَا الْمَلْكُ سَامَ النَّاسَ خُسْفًا |
| وَمَاءَ الْبَحْرِ نَمْلُؤُهُ سَفِينَا    | ١٠٠- مَـ الْأَنَا الْبَـرَ حَـتَّى ضَـاقَ عَنَّا |
| تَخِرُ لَهُ الْجَلِيارُ سَاحِدِينَا      | ١٠١- إِذَا بَلَغَ الرَّضيعُ لَنَا فطَامًا        |

(٩٨) يقول: سَل هؤلاء كيف وَجَدُونَا؟ شُجَّعَانًا أم جبناء؟

بعرى سن حود مساور (٩٩) الخَسنف والخُسنف والخُسنف: الذُّل، والسَّوْم: أن تُجَشِّم إنسانًا مَشْقَة وشَرَّاً يقال: سامه خَسنفًا، أي حمله وكلَّفه ما فيه ذلَّه.

يقول: إذا أَكْرَهُ الملكُ الناسَ على ما فيه ذُلُّهم أبَيْنَا الانقيادَ له.

(١٠٠٠) يقول: عَمَمُ نَا الدنيا بَرّاً وبَحْرًا؛ فَضَاقَ البر عن بيوتنا، والبحر عن سفننا.

(١٠١) يقول: إذا بَلَغَ صِبِيّانُنَا وَقَتَ الفِطّام سجدَتْ لهم الجبابرةُ من غيرنا.



(۱) يروي التبريزي في هذا الموضع بيتين، وهما قوله: لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبط ش حين نبطش قادرينا نسمى ظالمين، وما ظلمنا، ولك نا سنبدا ظالمينا

ويفصل بينهما بالبيت التاسع والتسعين في رواية الزوزني، ويرويهما ابن الأنباري متعاقبين بعد البيت المائة في رواية الزوزوني وقد حفظناها ونحن شباب في منتصف القرن العشرين كذلك.

# اللهُعُلَّقَة السَّاوسَة

#### لعنترة بن شداد العبسى

#### ويقال: عنترة بن عمرو بن معاوية بن شداد العبسى

# ١- هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُسَرَدِّم أَمْ هَلْ عَسرَفْتَ الدَّارَ بَعْسدَ تَوَهُّم (١)

(١) المتردَّم: الموضع الذي يُسنترُقع ويُسنتصلّح لما اعتراه من الوَهْن والوَهْي، والتردُّم أيضًا: مثل الترنُّم، وهو تَرْجِيع الصوت مع تحزين.

يقول: هل تَركَت الشعراء مَوْضعًا مسترفّعًا إلا وقد رقعوه وأصلحوه.

وهذا استفهام يتضمن معنى الإنكار، أي لم يترك الشعراء شيئًا يُصاغ فيه شعر إلا وقد صاغوه فيه.

وتحرير المعنى: لم يترك الأول للآخِرِ شيئًا: أي سبقني من الشعراء قومٌ لم يتركوا لي مسترقعًا أرقعه ومستصلحًا أصلحه.

وإن حملته على الوَجّه الثاني كان المعنى أنهم لم يتركوا شيئًا إلا رَجَّعُوا نغماتهم بإنشاء الشعر وإنشاده في وَصَفه ورَصفه.

ثم أضرب عن هذا الكلام وأخَذَ في فن آخر فقال مخاطبًا نفسه: هل عرفت دار عشيقتك بعد شكك فيها؟ وأم ههنا معناه بل أعَرَفْتَ، وقد تكون أم بمعنى بل مع همزة الاستفهام، كما قال الأخطل:

كَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أي بل أرأيت؟ ويجوز أن تكون هل ههنا بمعنى قد، كقوله عز وجل: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإنسان﴾ (الانسان) (الانسان)

وأراد بالرواكد الأثافي؛ والأثافي قواعد كانت توضع فرقها أواني الطهي ويوقد تحتها بالحطب مثلا والأثافي ثلاث، والخصائص: الفرج بين الأثافي، والمجرنثم: المجتمع، ويروى جماعة من الرواة بعد البيت الأول بيتين وهما قوله:

أعياك رسم الدار لسم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم ولقد حبست بها طويلا نافتي أشكو إلى سفع رواكد جثم

<sup>(</sup>١) يروى أبو زيد في جمهرة أشعار العرب بين البيتين الأول والثاني بيتا آخر، وهو قوله: إلا رواكد بينهن خصائص ويقية من نؤيها المجرنثم

وَعِمِي صَبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي طَوْعَ العِنَاقِ لَذِيذَةِ الْمَتَسَبِّمِ طَوْعَ العِنَاقِ لَذِيذَةِ الْمَتَسَبِّمِ فَلَدُنَّ لَأَقْسَضِي حَساجَسةَ الْمُتَلَوِّم بِالْحَسْزُنِ فَالْصَحْمَّانِ فَالْمُتَسَقِّلُم أَقُورَ وَوَأَقُّ فَسَر بَعْدَ أُمُّ الهَيْشَعَمُ أَقُوري وَأَقُّ فَسَر بَعْدَ أُمُّ الهَيْشَعَم

٧- يَا دَارَ عَـبْلَةَ بِالْجِـواءِ تَكلَّمِي
 ٣- دَارٌ لآنسَة غَـضييضٌ طُروُفُهَا
 ٤- فَوَقَفْتُ فِيها نَاقَتِي وَكَانَها
 ٥- وَتَحُلُّ عَـبْلَةُ بِالْجِـوَاءِ وَأَهْلُنا
 ٢- حُيِّيتَ مَنْ طَلَل تَقَادَمَ عَـهـدُهُ

(٢) الجوُّ: الوادي، والجمع الجواء، والجواء في البيت: موضعٌ بعينه، وعَبلَهُ:
 اسم عشيقته، وقد سبق<sup>(١)</sup> القول في قوله «عَمي صباحا».

يقول: يا دَارَ حبيبتي بهذا الموضع تكلّمِي وأخبريني عن أهلك ما فعلوا، ثم أضرّبَ عن استخبارها إلى تحيتها فقال: طابَ عيشُكِ في صباحك وسَلَمِّت ِيا دار حبيبتي.

- (٣) الآنسة: المُؤْنِسَة، والغَضيض: اللين، والمتبسّم -بكسر السين- معناه لذيذ الفم المتبسم.
  - (٤) الفَدَن: القَصْر، والجمع الأفْدَان، والمُتَلَوِّم: المتمكِّثُ.

يقول: حبست ناقتي في دار حبيبتي، ثم شُبَّه الناقة بقَصْر في عظمها وضخم جرمها، ثم قال: وإنما حبستها ووقفتها فيها لأقضي حاجة المتمكث بجَزَعي من فراقها وبكائي على أيام وصالها.

- (٥) يقول: وهي نازلة بهذا الموضع وأهَّلُنا نازلون بهذه المواضع.
- (٦) الإقواء والإقفار: الخَللَء، جمع بينهما لضرب من التأكيد، كما قال طرفة(٢):

### • مَتَى ادْنُ مِنْــهُ يَــنْا عَنْـي وَيبْعُــدِ •

جمع بين النأي والبعد(٢) لضرب من التأكيد، وأم الهيثم: كنية عَبْلَةً.

<sup>(</sup>١) انظر شرح البيت ٦ من معلقة زهير بن أبي سلمى المزني.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز البيت ٦٨ من معلقة طرفة بن العبد السابقة، وصدره قوله:

<sup>●</sup> فمالي أراني وابن عمي مالكا ●

<sup>(</sup>٣) لأن النأي هو البعد وإن كان لغير تأكيد فقد عابه النقاد العرب.

منِّى بمَنْزَلَةَ المُحَبِّ المُكْرَمَ بعُنَيْ - زَتَيْن وَأَهْلُنَا بِالْغَ ـ يْلَم؟

٧- حَلَتْ بِأَرْضِ الزَّائِرِينَ فَأَصْبَحَتْ عَسِسِرًا عَلَيَّ طِلاَبُكِ ابْنَةَ مَـخُسرَمِ ٨- عُلِّقْ تُهَا عَرَضًا وأَقْتُلُ قَوْمَهَا زَعْمًا -لَعَمْرُ أَبِيك - لَيْسَ بِمَزْعَم ٩- وَلَقَـدْ نَزَلْت -فَلاَ تَظُنِّي غَييْرَهُ-• ١ - كَـيْفَ المَزَارُ وَقَـدْ تَرَبَّعَ أَهْلُهَـا

يقول: حييت من جُمَّلة الأطلال: أي خُصصتَ بالتحية من بينها، ثم أخبر أنه قدم عَهْدُه بأهله، وقد خُلاً عن السكان بعد ارتحال حبيبته عنه.

(٧) الزائرون: الأعداء، جعلهم يزأرون زئيرَ الأسد، شبه توعُّدَهُمْ وتهددهم بزئير الأسد.

يقول: نزلت الحبيبة بأرض أعدائي؛ فعسر عليَّ طلبُهَا، وأضْرَبَ عن الخبر في الظاهر إلى الخطاب، وهو شائع في الكلام، قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفَلْكِ وَجُرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ ﴾ (١) (يونس ٢٢٠).

(٨) قوله: «عَرَضًا» أي فُجَّأة من غير قصد له، والتعليق هنا التفعيل من العَلق والعَلاَقة وهما العشق والهَوَى، يقال: عَلقَ فلانٌ بفُلاَنة، إذا كُلفَ بها، عَلَقًا وعَلاَقَة، والغُمّر والعَمّر: الحياة والبقاء، ولا يستعمل في القَسَم إلا بفتح العين(٢)، والزَّعْم: الطمع والمَزْعَم: المَطْمَع.

يقول: عشقتها وشُغِفّتُ بها مفاجأة من غير قصد مني، أي نظرت إليها نظرة أكسبتني شغفًا بها وكَلَفًا(٢)، مع قتلي قومَهَا، أي مع ما بيننا من القتال، ثم قال: أطمع في حُبِّك طمعًا لا مُوضع له، لأنه لا يمكنني الظفر بوصالك مع ما بين الحيين من القتال والمُعَاداة.

والتقدير: أزعم زعمًا ليس بمَزْعَم، أقسم بحياة أبيك أنه كذلك.

(٩) يقول: وقد نزلت من قلبي منزلَة من يُحَبُّ ويُكْرَم، فتيقني هذا، واعلميه قطعًا، ولا تظنى غيره.

(١٠) يقول: كيف يمكنني أن أزورها وقد أقام أهلُها زَمَنَ الربيع بهذين

<sup>(</sup>١) فلم يقل بكم.

<sup>(</sup>٢) تقول لعَمْرك كما أقسم الله تعالى بحياة محمد عَ الله على المحمِّر: ٧٧).

<sup>(</sup>٣) وما يطلق عليه الحب من أول نظرة.

| زُمَّتْ رِكَابُكُمُ بِلَيْلٍ مُظْلِم       | ١١- إِنْ كُنْتِ أَزْمَعْتِ الفِرَاقَ فَإِنَّمَا |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وَسَطَ الدِّيَارِ تَسَفُّ حَبَّ الخِسْدُج  | ١٢ - مَا رَاعَنِي إِلاَّ حَـمُـولَةُ أَهْلِهَـا |
| سُودًا كَخَافيَة الْغُرَابِ الْأَسْحَم (١) | ١٣- فيها اثْنَتَان وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَةً      |

الموضعين، وأهلُنَا بهذا الموضع، وبينهما مسافة بعيدة وشُقة مديدة؟ أي كيف يتأتَّى لي زيارتها وبين حلَّتي(٢) وحلَّتها مسافةٌ مديدة، والمزار في البيت مصدر كالزيارة، والتربع: الإقامةُ زَمَنَ الربيع.

(١١) الإزماع: توطينُ النفس على الشيء، والركاب: الإبل، لا واحد لها من لفظها، وقال الفراء: واحدها ركُوب، جعلها مثل قُلُوص وقلاًص.

يقول: إن وطنّنت نفسك على الفراق، وعَزَمْت عليه فإني قد شعرَت به بزمّكم إبلكم ليلا.

وقيل: بل معناه قد عزمت على الفراق، فإن إبلكم قد زُمَّت بليل مظلم.

(فإنَّ) على القول الأول حرفُ شَرَط (٣)، وعلى القول الثاني حرفٌ تأكيد.

(١٢) رَاعَهُ رَوِّعًا: أَفْرَعَه، والحَمُولة: الإبل التي تُطيق أن يُحْمَلَ عليها، ووسنّط -بنسكين السين- اسم لما بين طرفيًا، والوسنطُ -بفتح السين- اسم لما بين طرفي الشيء(<sup>1)</sup>، والخمّخِم: نبت تُمَّلفه الإبل، والسفُّ والاستفاف معروفان(<sup>0</sup>).

يقول: ما أفزعني إلا استفاف إبلها حبَّ الخمخم وَسَط الديار، أي ما أنذرني بارتحالها إلا انقضاء مدة الانتجاع والكلأ، فإذا انقضت مدة الانتجاع علمتُ أنها ترتحل إلى دار حيها(١).

(١٣) الحَلُوبة: جمع الحَلُوب عند البصريين، وكذلك فَتُوبة وقَتُوب ورَكُوبة ورَكُوب، وقال غيرهم: هي بمعنى محلوب، وفَعُول إذا كان بمعنى المفعول جاز أن

<sup>(</sup>١) ويروى «اثنتان وأربعون خلية» ولكننا أثبتناها كما حفظناها في الخمسينيات من القرن العشرين.

<sup>(</sup>٢) المكان الذي يحل به أي يقيم.

<sup>(</sup>٣) كما تقول إن اجتهدتَ تنجح.

<sup>(</sup>٤) الوسط -بالتحريك- أي تحريك السين بالفتحة لا ضبطها بالسكون اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه، وبسكون السين ظرف مثل «بين» في وزنه ومعناه، وسف الشيء: أخذه غير ملتوت.

<sup>(</sup>٥) وقد شرحناه.

<sup>(</sup>٦) وذلك بانتهاء النبات الذي كانت ترعاه الإبل وهكذا كان يفعل الأعراب قديما.

١٤ - إِذْ تَسْتَبِيكَ بِذِي غُرُوبٍ وَاضِح عَـــذْبٍ مُـــقَــ بَلُهُ لَذِيذِ المَطْعَم اللهِ عَــ اللهِ عَلَى اللهِ عَــ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

تلحقه تاء التأنيث عندهم، والأستحم: الأستود، والخوافي من الجناح: أربعة من ريشها، والجناح عند أكثر الأئمة: ستُّ عشرة ريشةً: أربع قُوَادم، وأربع خَوَاف، وأربع مَنَاكب، وأربع أباهر، وقال بعضهم: بل هي عشرون ريشة، وأربعة منها كلى.

يقول: في حَمُولتها اثنتان وأربعون نافة تحلب سُودًا كَخَواهِي الغراب الأسود، ذكر سُودَهَا دون سائر الألوان لأنها أنْفَسُ الإبل وأعزها عندهم، وصف رَهَّطَ عشيقته بالغنى والتمول.

(١٤) الاستبَاء والسَّبّي واحد، وغَرْب كل شيء: حَدُّه، والجمع غُـرُوب، والوُضُوح: البياض، والمقبّل: موضع التقبيل، والمَطْعَمُ: الطعم.

يقول: إنما كان فَزَعُك من ارتحالها حين تستبيك بثغر ذي حدة واضح عَذُبَ موضعُ التقبيل منه، ولَذَّ مطعمه، أراد بالغروب الأشُرَّ ألذي يكون في أسنان الشوابُ(۱).

وتحرير المعنى: تستبيك بذي أشُر يُسنّعَذبُ تقبيلهُ ويستلّذُ طعم ريقه.

(١٥) أرادَ بالتاجر العَطَّار، وسميت فارة المسلّك فارة، لأن الروائح الطيبة تفور منها، والأصل فائرة فخففت فقيل: فارة، كما يقول: رجل خائلُ مال، وخَالُ مال، إذا كان حسن القيام عليه، والقسّامة: الحسنُ والصَّبَاحة، والفعلُ قَسُمُ يَقْسُمُ، والنعت قَسِيم(٢)، والتَّقْسِيم: التحسين، ومنه قول العَجَّاج:

### • وَرَبُ هـــذا الأثــرالمُقســـم

أي المحسَّن، يعني مَقَامَ إبراهيم ﷺ، والعوارض من الأسنان(٣) معروفة.

يقول: وكأن فارة مسكِ عَطَّارٍ بِنَكُهَ قِ امرأة حسناء سَبَقَتُ عوارِضَهَا إليك من فيها.

<sup>(</sup>١) الأشر في الأسنان التحزير خلقة للشواب أو صناعة للعجائز.

<sup>(</sup>٢) تقول نظرت إلى رجل قسيم الوجه.

<sup>(</sup>٢) العوارض: ما خلف الرباعية من الأسنان، ويقال: العوارض ما خلف الضواحك من الأسنان من الناحيتين.

١٩- أوْ رَوْضَةً أَنْفًا تَضَمَّنَ نَبْتَهَا غَصْدَة لَيْكُ اللَّمْنِ لَيْسَ بِمَعْلَمِ
 ١٧- جَادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ بِكُرِ حُرِّة فَعَدَركُنْ كُلُّ قَرَارة كَاللَّرْهُم (١)
 ١٨- سَحًّا وتَسْكَابًا؛ فَكُلُّ عَشْيَةً يَجْري عَلَيْهَا الْمَاءُ لَمْ يَتَصَرَمُ

شبه طيبَ نَكُهُتها بطيب ريح المسك: أي تسبق نكهتها الطيبة عوارضَهَا إذا رُمُتَ تقبيلها.

(١٦) رَوْضَهُ أَنُف: لم تُرْعَ بعدُ، وكأسٌ أنُفّ: استؤنف الشربُ بها، وأمّرٌ أَنُفّ: مستأنف، وأصدك كله من الاستثناف والائتناف، وهما بمعنى، والدّمْنُ والدّمْنُ: جمعا دِمْنَة، وهي السرجين(٣).

. يُقول: وكأن فارة تأجر أو روضةً لم تُرْعَ بعدُ وقد زكا نَبْتُهَا وسقاه مطر لم يكن معه سرجين، وليست الروضة بمعلم تطؤه الدواب والناس.

يقول: طيبُ نكهتها كطيب ريح فارة المسك، أو كطيب ريح روضة ناضرة لم تُرْعَ ولم يصبها سرجين ينقص طيبَ ريحها، ولا وطئتها الدوابُّ فينقص نَضْرَتَهَا وطيبَ ريحها.

(١٧) البِكْرُ من السحاب: السابقُ مطره، والجمع الأبكار، والحُرَّة: الخالصة من البرد والريع، والحُرُّ من كل شيء: خالصه وجيده، ومنه «طين حر» لم يخالطه رمل، ومنه «أحْرًا را البقول» وهي التي تؤكل منها، و «حَرَّ المملوكُ» خلص من الرق، و«أرض حُرَّة» لا خَرَاج عليها، و«ثوب حُرِّ» لا عيب فيه، ويروى «جادت عليه كل عين ثَرَّة» العين: مطر أيام لا يُقْلع، والثَّرة والثُرَّة (: الكثيرة الماء، والقَرَارة: الحفرة.

يقول: مطرت على هذه الروضة كلُّ سحابة سابقة المطر لا بَرْدَ معها، أو كل مطر يدوم أياما ويكثر ماؤه، حتى تركت كل حفرة كالدرهم، لاستدارتها بالماء وبياض مائها وصفائه.

<sup>(</sup>١) ويروى «كل بكر ثرة» وقد ذكر الشارح أنه يروى «كل عين ثرة» وقد فسـر العين والبكر: السـحابة في أول الربيع.

<sup>(</sup>٢) وأصل السرجين الزبل واللفظ معرب.

غَرداً كَفعْلِ الشَّارِبِ الْمُتَرِنَّم وأبيت فروق سرراة أدهم ملجم نَهْدٍ مُسرَاكِلُهُ نَبِسيلِ المَحْسزِمِ

١٩ - وَخلاَ الذُّبَابُ بِهَا فَلَيْسَ بِبَارِحٍ • ٢ - هَرْجًا يَحُكُ ذَرَاعَهُ بذَرَاعه قَدْحَ الْكُحَبُّ عَلَى الزُّنَاد الأجْدَم (١) ٢١- تُمْسي وَتُصْبِحُ فَوْقَ ظَهْر حَشيَّة

٢٢ - وَحَشيَّتي سَرْجٌ عَلَى عَبْلِ الشَّوَى

يقول: أصابها المطرُ الجَوْد صبّاً وسكّبًا، فكل عشية يجري عليها ماءُ السحاب ولم ينقطع عنها.

(١٩) البَرَاح: الزوال، والفعل بَرحَ يَبْرَحُ، والغَردُ: التصويت، والفعل غَردَ والنعت(٢) غَردٌ، والترنم: ترديد الصوت بضَرْب من التلحين.

يقول: وخلت الذباب بهذه الروضة فلا يزايلنها، ويُصنوِّنن تصويت شارب الخمر حين رجَّع صوته بالغناء، شبَّه أصواتها بالغناء.

(٢٠) هَزِجًا: مُصَوِّتًا، والمُكبُّ: المُقْبِلُ على الشيء، والأجْذَم: الناقص اليد.

يقول: يصوت الذبابُ حال حَكِّه إحدى ذراعيه بالأخرى مثل قُدِّح رجل ناقص اليد قد أقبَّلَ على قَدْح النار.

شبُّه حَكُّه إحدى يديه بالأخرى بقدح رجل ناقص اليد النارَ من الزندين، لمَّا شبه طيبَ نَكُهة هذه المرأة بطيب نسيم الروضة بَالَغَ في وَصنْف الروضة وأمْعَنَ في نعتها ليكون ريحُها أطيبَ، ثم عاد إلى النسيب.

(٢١) السَّرَاة: أعلى الظهر.

يقول: تصبح وتُمسي فوق فراش وطيء، وأبيت أنا فوق ظهر فرس

يقول: هي تتنعَّمُ وأنا أقاسي شدائد الأسفار والحروب.

(٢٢) الْحَشيَّةُ من الثياب: ما حُشيِ بقطن أو صوف أو غيرهما، والجِمع الحَشَايا، والعَبْل: الغليظ، والفعل عَبُّلَ عَبَّالة، والشَّوَى: الأطراف والقَوَاتُم، والنَّهْد:

<sup>(</sup>١) يروى «هزجا» بكسر الزاي على أنه وصف، فهو حال من الذباب، ويروى بفتح الزاي على أنه صدر والمصدر ما جاء ثالثا في تصريف الفعل تقول جلس يجلس جلوسا فجلوسا مصدر، والنحويون يسمونه مفعولا مطلقا، وكسر الزاي أجود من فتحها.

<sup>(</sup>٢) أي الوصف: تقول هذا الطائر غرد.

٣٣ - هَلْ تُبْلِغَنِي دَارَهَا شَدنِيَّةٌ لُعِنَتْ بِمَحْرُومِ الشَّرَابِ مُصَرَّمٍ
 ٢٢ - خَطَّارَةٌ غِبَ السُّرَى زَيَّافَةٌ تَطِسُ الإكسامَ بِوَخْدِ خُفَ مِسِشَم

الضَّخُم المُشْرِف، والمَرَاكل: جمع المركل، وهو موضع الرَّكُل، والرَّكُل: الضرب بالرجل، والفعر والشريف لأنهما بالرجل، والفعل رَكَلَ يَرْكُل، والنبيل: السمين، ويستعار للخَيِّر والشريف لأنهما يزيدان على غيرهما زيادَةَ السمين على الأعْجَف(١)، والْمَحزِم: موضع الحزام من جسم الدابة.

يقول: وحشيتي سَرّج على فَرَس غليظ القوائم والأطراف ضخم الجنبين منتفخهما سمين موضع الحزام.

يريد أنه يستوطئ سررج الفرس كما يستوطئ غيره الحشية، ويلازم ركوبَ الخيل لزوم غيره الجلوس على الحشية والاضطجاع عليها.

ثم وصف الفرس بأوصاف يحمدونها، وهي: غلظ القوائم، وانتفاخ الجنبين، وسمنهما.

(٢٣) شَدن<sup>(٢)</sup>: أرض أو قبيلة تنسب الإبل إليها، وأراد بالشراب اللَّبَن، والتصريم: القطع.

يقول: هل تبلغني دارَ الحبيبة ناقةٌ شَدَنية لُعنت ودُعى عليها بأن تُحْرَمَ اللبَنَ ويقطع لبنها: أى لبعد عهدها باللقاح، كأنها قد دعى عليها بأن تحرم اللبن فاستجيب ذلك الدعاء، وإنما شَرَط هذا لتكون أقْوَى وأسمّنَ وأصبّرَ على مُعَاناة شدائد الأسفار، لأن كثرة الحمل والولادة يكسبها ضعفًا وهُزَالا.

(٢٤) خَطَر البعيرُ بذنبه يَخْطر خَطْرًا وخَطَرانًا، إذا شال به، والزَّيْف: التبختر، والفعل زَافَ بَزيفُ، والوَطْس والوَثْمُ: الكسر.

يقول: هي رافعة ذَنَبَهَا في سيرها مِرَاحًا ونَشَاطًا بعد ما سارت الليلَ كله متبخترة تكسر الإكام بخفها الكثير الكسر للأشياء، ويروى «بذات خف» أي برجّل ذات خف، ويروى «بوُخُد خف» والوَخْد والوخْدان: السير السريع، والميثم للمبالغة،

<sup>(</sup>١) قليل اللحم.

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن منظور في لسان العرب في معنى شدن شرحين أحدهما لم يشر إليه الشارح هنا، قال:
 وشدن: موضع باليمن، والإبل الشدنية منسوبة إليه، وقيل: شدن فحل باليمن.

٥٧ - فَكَأَنَّمَا تَطِسُ الإِكَامَ عَشِيَّةً بقَريب بَيْنَ المَنْسِمَيْنِ مُصَلَم ٢٥ - تَأْوِي لَهُ قُلُصُ النَّعَامِ كَمَا أُوت عَرَّقٌ يَمَانِيَةٌ لأَعْجَمَ طِمطِم (١)
 ٢٧ - يَتْبَعْنَ قُلُة رَأْسِهِ، وَكَأَنَّهُ حَرَّجٌ عَلَى نَعْشِ لَهُنَّ مُحَتَّيَّم

كأنه آلة لِلوَثْم، كما يقال رجل مسعر حرب، وفرس مسنحٌّ، كأن الرجل آلة لسعر الحروب، والفرس آلة لسحُّ الجري.

(٢٥) المُصَلَّم (٢) من أوصاف الظليم، لأنه لا أُذُنَ له، والصَّلَم: الاستتصال، كأن أذنه استؤصلت. يقول: كأنما تكسرُ الإكام لشدة وَطُنْها عشيةُ بعد سُرَى الليل وسَيِّر النهار كظليم قُرُبَ ما بين منسميّه ولا أذن له.

شبهها في سرعة سيرها بعد سرى ليلة ووصل سير يوم به بسرعة سير الظليم، ولما شبهها في سرعة السير بالظليم أخذ في وصفه.

(٢٦) القَلُوص من الإبل والنعام: بمنزلة الجارية من الناس، والجمع قُلص وقلاً صن وقلاً من الإبل والنعام: بمنزلة الجارية من الناس، والجمع قُلص وقلاً صن ويقال: أوَى أُوياً وأوياً: انْضَمَّ، ويوصل بإلى أنه أوياً أوياً إليه قلص له والحزق: الجماعات، والواحدة حزْقةً، وكذلك الحزيقة، والجمع حزيق وحَزَاثق والطمطم: الذي لا يُفصح أي العَييِّ الذي لا يفصح، وأراد بالأعجم الحبشي (4).

يقول: تأوي إلى هذا الظليم صغار النعام كما تأوي الإبل اليمانية إلى راع أعجم عيي لا يفصح، شبه الظليم في سواده بهذا الراعي الحبشي، وشبه قُلُصَ النعام بإبل يمانية لأن السواد في إبل اليمانيين أكثر، وشبه أويها إليه بأوى الإبل إلى راعيها ووصفه بالعي والعجمة لأن الظليم لا نطق له.

(٢٧) قُلة الرأس: أعلاه، والْحَرَجُ: مركبٌ من مراكب النساء، والنَّعْش: الشيء المرفوع، والنعش: بمعنى المنعوش، والمخيم: المجعول خيمة.

<sup>(</sup>۱) ويروى «تبرى له حول النعام كما انبرت» ومعنى تبرى تعرض، والحول: التي لا بيض بها.

<sup>( )</sup> في بعض الطبعات «وكانما أقص الإكام» وهذه رواية التبريزي، وأقص معناه أكسر، وهو بمعنى أحسر، وهو بمعنى تطس إلا أنه أسند الفعل إلى نفسه حين قال «أقص» لأن سير الدابة ينسب إلى راكبها، وأسنده إلى الناقة حين قال «تطس» ومعنى «قريب بين المنسمين» أن الظليم الذي شبه ناقته به ليس بأفرق، ومنسماه: ظفراه المقدمان في خُفه، فإذا كان بعيد ما بينهما قيل: منسم أفرق، وإذا لم يكن أفرق كان أصلب لخفه وانظر اللسان وشرح القصائد العشر.

 <sup>(</sup>٦)ولأنه فعل لازم.
 (٤)إذ الأصل في الأعجمي كل من ليس عربيا أو لا يجيد العربية.

٢٨ - صَعْلٌ يُعُودُ بذي العُشَيْرةَ بَيْضَهُ كَالْعَبْد ذي الفَرْوِ الطَّوِيلِ الأَصْلَمِ
 ٢٩ - شَرِبَتْ بماء الدُّحْرُضَيْن فَأَصْبَحَتْ زُوْراء تَنْفُسِرُ عَنْ حسيَاض الدَّيْلَم

يقول: تتبع هؤلاء النعامُ أعّلَى رأسِ هذا الظليم، أى جعلنه نُصّبُ أعينها لا تتحرف عنه، ثم شُبّه خلقه بمركب من مراكب النساء جُعلِ كالخيمة فوقَ مكانِ مرتفع.

(٢٨) الصَّغِّل والأَصْغَلُ: الصَّغِير الرأس، يعود: يتعهَّدُ، والأصلم: الذي لا أَذُنَ له، شَبَّه الظليم بعبد لبس فَرَوًا طويلاً ولا أَذُنَ له، لأنه لا أذن للنعام، وشرط الفرو الطويل ليشبه جناحيه، وشَرَطَ العبد لسواد الظليم، وذو العُشَيْرَة: موضع، ثم رجع إلى وصف ناقته.

(٢٩) الزَّورُ: المَيْل، والضعل زَورَ يَزْوَرُ، والنعتُ أَزْورُ، والأنثى زَوْرَاء، والجمع زُورٌ، ومياه الديلم: مياه معروفة (١)، وقيل: العرب تسمي الأُعداء دَيْلُمًا؛ لأن الديلم صنف من أعدائها.

يقول: شربتُ هذه الناقة من مياه هذا الموضع، فأصبحت مائلة نافرة عن مياه الأعداء، والباء في قوله: «بماء الدحرضين» زائدة عند البصريين كزيادتها في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلُم بَأَنَّ اللَّهَ يَرْخَ﴾(٣) (المقاء)؛ وقول الشاعر(٣):

هُـــَنَّ الْحَـرَاثِرُلا رَبِّساتُ أَخْـمِرَةٍ سُسُودُ الْمَحَـاجِرِلاَ يَقَـرَأَنَ بالسُّورِ أي لا يقرأن السور، والكوفيون يجعلونها بمعنى من، وكذلك الباء في قوله تعالى: ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عَبادُ اللَّه﴾ (الإنسانة) قد اختلف فيه على هذا الوجه(٤).

<sup>(</sup>١) الديلم: ماء من مياه بني سعد، ثم ذكر أن الصحيح هو أن الديلم اسم رجل من ضبة، وهو الديلم ابن ناسك بن ضبة.

<sup>(</sup>٢) لا زيادة في كلام الله تعالى بل كل حرف في المصحف الشريف له معنى وقد يكون هذا الحرف جاء للتأكيد.

<sup>(</sup>٣) أنشد ابن منظور في لسان العرب (ق ر أ) هذا البيت بدون نسبة، ثم قال: أراد لا يقرأن السور، هزاد الباء كقراءة من قرا «تنبت بالدهن» وقراءة من قرا ﴿يَكُادُ سَنَا بَرْقَهِ يُذْهَبُ بِالأَبْصَارِ﴾ (النور: ٤٣) أي تنبت الدهن ويذهب الأبصار، اهـ وما ذكـر من القـراءة هي بضم حرف المضارعـة من (تنبت) ومن (يذهب) على أنهما من الثلاثي المزيد بالهمزة مثل أكـرم، وأنشـده (س و ر) ونسبه للراعي، والأخمرة: قد اشتهرت هذه الكلمة بالخاء معجمة على أنها جمع خمار، لكن المعروف أن الحرائر هن اللائي يلبسن الأخمرة، لهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الصواب قراءتها بالحاء المهملة على أنها جمع حمار، وهي الدابة المعروفة، من قبل أن الإماء هن صاحبات الحمر.

 <sup>(</sup>٤) انظر ما اختلف فيه البصريون والكوفيون في كتاب الأشباه والنظائر النحوية للإمام السيوطى -من تحقيقنا.

سَنَدًا، وَمِثْلَ دَعَائِم المُتَخَيِّم

. ٣- وَكَأَنَّمَا تَنْأَى بِجَانِبِ دَفِّهَا الْ وَوْحْسِيُّ مِنْ هَزِجِ الْعَسِيُّ مُسؤَوَّمٍ ٣١ - هرُّ جَنيب كُلُّمَ ا عَطَفَتْ لَهُ عَضْ بَى اتَّقَاهَا بِالْيَدَيْنِ وَبِالْفَمِ ٣٧ – أَيْقَى لَهَا طُولُ السِّفَارِ مُقَرْمَدًا

(٢٠) الدُّفُّ: الجَنِّب، والجانب الوحشي: اليمين، وسمي وحَشْيًّا لأنه لا يُركب من ذلك الجانب ولا يُنَّزَل، والهَ زَج: الصوَّتُ، والفعل هَزْجَ يَهُ زَجُ، النعت هَزْجُ، والْمُؤَوَّم: القبيح الرأس العَظيِمُهُ.

قوله «من هزِج العَشيِّ» أي من خوف هزج العشي، فحذف المضاف، والباء في قوله «بجانب دَفِّهَا» للتعدية.

يقول: كأن هذه الناقة تُبُعد وتُنحِّي الجانبَ الأيمن منها، من خوف هرِّ عظيم الرأس قبيحه. وجعله هَرْجَ العشي لَّانهم إذا تُعَشَّوَّا فإنه يصيح على هذًا الطعام ليُطعم.

يصف هـــذه الناقة بالنشاط في السير، وأنــها لا تستقيم فــي سيرها نشاطًا ومِرَاحًا، فكأنها تُتَحِّي جانبَهَا الأيمن من خوف خدش سنور إياه، وقيل: بل أراد أنها تنحُّيه وتبعده مخافة الضرب بالسوط، فكأنها تخاف خُدْشَ سنور جانبَهَا الأيمَنَ.

(٣١) هرِّ: بدل من هزج العشي، جَنبِب: أي مَجِّنُوب إليها، أي مَقُود، اتَّقَاهَا أي استقبلها.

يقول: تتنّحَّى وتتباعد من خوف سنور كلما انصرفت الناقة غضبى لتعقرهُ استقبلها الهر بالخدش بيده والعَضِّ بفمه.

**يقول:** كلما أمالت رأسها إليه زَادَهَا خدشًا وعَضَّاً.

(٣٢) قال الرستمي: لم يَرُو هذا البيتُ أحدٌ إلا الأصمعي، وقال أبو جعفر: لم يُرُو هذا البيت الأصمعي ولا غيره.

قوله: «مُقَرِّمَدًا» معناه سننَامًا لزمَ بعضُه بعضًا، ويروى «طول السِّفَار ممرَّدًا» أي سننامًا طويلا، يقال لكل شيء طويل مُشْرِف: ممرَّد، يقال «قصر ممرَّد» أي طويل، وهو المارد أيضًا، ومنه سمي المارد ماردًا لطوله، وهو حصن بوادي القرى(١).

<sup>(</sup>١) وفيه ورد المثل «تمرد مارد وعز الأبلق».

٣٣- بَرَكَتْ عَلَى جَنْبِ الرِّدَاعِ كَأَنَّمَا بَرَكَت عَلَى قَصَب أَجَشَّ مُهَضَّم (١) ٣٤- وَكَأَنَّ رُبًّا أَوْ كُحَيْلاً مُعْقَداً

حُسَّ الْوَقُسودُ بِهِ جَسِوَانِبَ قُسمْ قُم

يقول: إنها سمنت من رَعْي العَلَفِ وطال سننامُها، فشَبَّهه بالقصر المارد وهو الطويل.

يقول: أبقى طول السِّفُار لها بعد أن سُوفر عليها سننامًا طويلاً.

وقوله: «سندًا» أراد عاليًا، يقال: «ناقة سناد» إذا كانت مُشْرفة، ويقال: قد سندوا في الجبل يسندون، إذا ارتفعوا فيه، وقوله: «مثل دعائم» معناه أن قوائمها قوية صِلاًب طويِلة بعد الجهد والسَّفَر، والمتخَيم - بالفتح: الذي يُتَّخَذُ خيمة(٢)، وبالكسر الذي يَتَّخِذ خيمة.

(٣٣) رداع: موضع، أجَشُّ: له صوت، مُهَضَّم: أي مكسر.

يقول: كأنما بُرَكَتْ هذه الناقة - وَقْتَ بروكها على جنب الرداع - على قَصنب

شُبَّهُ أنينها من كَلاًلها(٣) بصوت القصب المكسر عند بروكها عليه، وقيل: بل شبَّه صوت تكسر الطين اليابس الذي نضب عنه الماء بصوت تكسر القصب.

(٣٤) الرُّبُّ: الطلا<sup>(٤)</sup>، والكُحَيّل: القَطِرَان<sup>(٥)</sup>، عقدتُ الدواء: أغليته حتى خَثْرَ، حشَّ النار يَحُشُّها حَشّاً: أوقدها، والوَقُود: الحطب، والوُقُود: الإيقاد.

شبَّهَ العَرَق السائل من رأسها وعنقها بربِّ أو قَطرِان جُعل في قُمْقُم أوقد عليه النار فهو يُتَرَشَّحُ به عند الغليان، وعَرَقُ الإبل أسود، لذلك شبَّهَه بهما، وشبَّه رأسها بالقُمنةُم (٦) في الصلابة.

وتقدير البيت: وكأن ربًّا أو كُحَيِّلاً حُشَّ الوقود بإغلائه في جوانب قمقم عَرَفُهَا الذي يترشُّخُ منها.

<sup>(</sup>۱) ويروى «بركت على ماء الرداع».

<sup>(</sup>٢) أى القماش أو الجلد الذي تصنع منه الخيمة.

<sup>(</sup>٣) من تعبها.

<sup>(</sup>٤) عصارة التمر المطبوخ.

<sup>(</sup>٥) ويقال: الكحيل هنا تهنأ به الإبل من الجرب أى تطلى، شبيه بالنفط، يقال له: الخفخاض.

<sup>(</sup>٦) إناء من نحاس يسخن فيه الماء.

٣٥- يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبِ جَسْرَة زَيَّافَ قَ مِـ ثُلِ الفَنِيقِ الْكُدَمِ -٣٥ إِنْ تُغْدَقِي دُونِنِي الْقِنَاعُ فَإِنَّنِي طَبِّ بِأَخْدُ لِلْفَارِسِ الْسُتَلْئِمِ -٣٧ - إِنْ تُغْدَقِي دُونِنِي الْقِنَاعُ فَإِنَّنِي صَدِّمَ مُخَالَقَتِي إِذَا لَمْ أُظْلَمِ -٣٧ - أَثْنِي عَلَى بَمَا عَلَمْت؛ فَإِنَّنِي

(٣٥) أراد يَنْبع، فأشبع الفتحة لإقامة الوزن، فتولدت من إشباعها ألف، ومثل قول إبراهيم بن هُرِّمَة بن الحارث(١):

## ● من حيثما سلكُوا أدنو فأنظُورُ

أرادُ أَنْظُر فأشبعت الضمة فتولدت من إشباعها واو، ومثله قولنا «آمين» والأصل أمين، فأشبعت الفتحة فتولدت من إشباعها ألف، يدلك عليه أنه ليس في كلام العرب اسم جاء على فاعيل، وهذه اللفظة عربية بالإجماع، ومنهم مَنْ جعله ينفعل من البَوّع، وهو طَيُّ المسافة، والذفرى: ما خلف الأذن، والْجَسْرَة: الناقة المُؤلِّقة الْخُلْق، والزيف: التبختر، والفعل زَافَ يَزِيف، والفَنيق: الفحل من الإبل.

يقول: يَنْبَع هذا المَرَقُ من خلف أذن نافَة غَضُوب مُوثَقَة الخَلْق شديدة التبختر من سيرها مثل فحل من الإبل قد كَدَمَتُه الفحول، شبهها بالفحل في تبخترها ووثَاقَة خَلقها وضخامتها.

(٣٦) الإغْدَاف: الإرْخَاء، طَبِّ"): حاذق عالم، اسْتَلأم: لبس اللأُمة(٣).

يقول مخاطبًا عشيقته: إن تُرْخِي وترسلي دوني القناع -أي تستتري عني-فإني حاذق بأخذ الفرسان الدَّارِعِينَ، أي لا ينبغي لك أن تَزْهَدي فيَّ مع نَجْدَتِي وبأسي وشدة مراسي، وقيل: بل معناه إذا لم أعجز عن صيد الفرسان الدَّارِعِينَ فكيف أعجز عن صيد أمثالك؟

(٣٧) المُخَالَقة: مُفَاعلة من الخلُق.

وأننى حيثما يثنى الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور

وهذا البيت ثاني بيتين رواهما ابن منظور في لسان العرب (ش ر ى)، وشـرحهمـا البغدادي في «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ولم ينسبهما، والاستشهاد به في قوله «فانظور» فإن أصله «فانظر» فأشبع ضمة الظاء فتولدت من هذا الإشباع واو، فدل ذلك على أن العرب قد تشبع الحركات حتى تتولد عنها حروف.

- (٢) تقول: «طَبُّ فلان يَطُبُّ» بضم الطاء في المضارع أو بكسرها.
  - (٢) من آلات الحرب،

<sup>(</sup>١) هذه قطعة من بيت، وهو بتمامه:

مُسرِّ مَسلَاقَستُسهُ كَطَعْم العَلقَم رَكَسلَ الهَسوَاجِسرُ بِالمَشُسوف المُعْلَمِ قُسرِنَتْ بأزْهَرَ فِي الشَّسَمَالِ مُسفَلَمُ مَسالي، وَعسرْضي وَافسرٌ لَمْ يُكْلَم ٣٨ - فَإِذَا ظُلَمْتُ فَإِنَّ ظُلْمِيَ بَاسِلٌ
 ٣٩ - وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنْ الْمُدَامَةَ بَعْدَمَا
 ٤٠ - بِزُجَاجَة صَفْراءَ ذَاتَ أسرة 
 ٤١ - فَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنّني مُسْتَهُلكٌ

**يقول:** أثْنِي عليَّ أيتها الحبيبة بما علمت من محامدي ومناقبي، فإني سهل المخالطة والمخالَقة إذا لم يُهْضَمُ حقي ولم يبخس حظي.

(٣٨) بَاسِلِ: كريه، ورجل باسل: شُجاع، والبَسالَة: الشجاعة.

يقول: وإذا ظلمتُ وُجدَ ظلمي كريهًا مُرًا كطعم المَلْقَم، أي من ظلمني عاقبته عقابًا بالغًا يكرهه كما يكره طغم العلقم من ذاقه.

(٣٩) رَكَدَ: سكن، والهَ وَاجر، جمع الهاجرة وهي أشد الأوقات حرّاً، والمُشُوف: المجلوَّ، والمدام والمدامة: الخمر، سميت بهما لأنها أديمت في دنها(١).

يقول: ولقد شربت من الخمر بعد اشتداد حر الهواجر وسكونه بالدينار المجلو النَّقُوش، يريد أنه اشترى الخمر فشربها، والعرب تفتخر بشرب الخمر ولعب القمار، لأنهما من دلائل الجُودِ عندهما.

قوله: «بالمشوف» أي بالدينار المُشُوف، فحذف الموصوف، ومنهم من جعله صفة القَدَح، وقال: أراد بالقدح المشوف.

(٤٠) الأسرَّة: جمع السِّرِّ والسِّرَر، وهما الخَطُّ من خطوط اليد والجبهة وغيرهما، وتجمع أيضًا على الأسرار، ثم تجمع الأسرار على أسارير، بأزهر: أي بإبريق أزهر، مُفَدَّم: مشدود الرأس بالفدام(٣).

يقول: شربتها بزجاجة صفراء عليها خطوط قرنتها بإبريق أبيض مشدود الرأس بالفدام، لأصب الخمر من الإبريق في الزجاجة.

(٤١) **يقول:** فإذا شربتُ الخمرَ فإننى أُهلِكُ مالي بجودي، ولا أشين عرضي فأكون تامَّ العرض مهلك المال، لا يَكلَم عرضي عيبُ عائب.

<sup>(</sup>١) مكثت طويلا ويقولون عن أم الخبائث كلما قدمت حسنت ولا حسن فيها أُلبتة اللهم اسقنا من خمر الجنة.

<sup>(</sup>٢) الفدام: المصفاة، وتقول: إبريق مفدوم، أو مفدم؛ إذا كان عليه فدام.

٢٤ - وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أَقَصَّرُ عَنْ نَدًى وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي وَتَكَرَّمِي (١)
 ٢٤ - وَحَلِيلٍ غَانِيةٍ تَرَكْتُ مُجَدَّلًا تَمْكُو فَريصَتُ لُهُ كَشِيدُقِ الأَعْلَم

يفتخر بأن سكره يحمله على محامد الأخلاق ويكفه عن المُثَالب.

(٤٢) يقول: وإذا صحوت من سكري لم أقصر عن جودي، أي يفارقني السكر ولا يفارقني الجود، ثم قال: وأخلاقي وتكرمي كما علمت أيتها الحبيبة، افتخر بالجود ووفور العقل إذ لم ينقص السكر عقله.

وهذان البيتان قد حكم الرواة بتقدمهما في بابهما.

(٢٤) الحَليِل بالمهملة: الزوج، والْحَليِلَة: الزوجة، وقيل في اشتقاقهما: إنهما من الحُلُول؛ فسميا بهما لأنهما يحلان منزلاً واحدًا، وفراشًا واحدًا، فهو على هذا القول فعيل بمعنى مُشَارب ومُوَّاكل القول فعيل بمعنى مُشَارب ومُوَّاكل ومُنادم، وقيل: بل هما مشتقان من الحلِّ؛ لأن كلا منها يحلُّ لصاحبه، فهو على هذا القول فعيل بمعنى مُفَعِل، مثل الحكيم بمعنى المحكم، وقيل: بل هما مشتقان من الحلِّ، وهو على هذا القول فعيل بمعنى فاعل، وسميا به لأن كلا منهما يَحُلُّ إذار صاحبه، والغَانيَة: ذات الزوج من النساء، لأنها غَنيَتٌ بزوجها عن الرجال، وقال الشاعر:

أحِب بُ الأيام على إذ بُثَ يُنَاهُ أيُ مِنْ وَأَحْبَ بُتُ لَمَّا أَنْ غَنِيتِ الْغَوَانِيَ الْأَ

وقيل: بل الغانية البارعة الجمال المستغنية بكمال جمالها عن التزين، وقيل: الغانية المقيمة في بيت أبويها لم تزوج بعد، من «غُنِيَ بالمكان» إذا أقام به، وقال عمارة بن عقيل: الغانية الشابة الحسناء التي تعجب الرجال، ويعجبها الرجال، والأحسنن القول الثاني والرابع، جَدَّلته: ألقيته على الجَدَالة، وهي الأرض، فتجدَّل: أي ستقط عليها، والمُكَاء: الصفير، والعلم، الشقُ في الشُفّة العليا.

-يقول: ورُبَّ زوج امرأة بارعة الجمال، مستغنية بجمالها عن التزين قتلته، وألقيته على الأرض، وكانت فريصته تَمْكُو بانصاب الدم منها كشدق الأعلم.

<sup>(</sup>١) تقول «صحا يصحو» إذا أفاق من سكره، والندى: الجود والكرم، والشمائل: جمع شمال -بكسر الشين- وهي السجية والخُلُق.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من كلام جميل بن معمر العذري المعروف بجميل بثينة.

وَرَشَاشِ نَافِذَة كَلُونْ الْعَنْدَمِ (۱) إِنْ كُنْت جَاهِلَةً بَمَا لَمْ تَعْلَمِي إِنْ كُنْت جَاهِلَةً بَمَا لَمْ تَعْلَمِي نَهْد تَعَاوَرُهُ الكُمَاةُ مُكَلّمٍ (۲) يَأْوِي إِلَى حَصَد القسي عَرمُسْرَم

\$ - سَبَقَتْ يَدَايَ لَهُ بِعَاجِلِ طَعْنَةً
 \$ - هَلاَّ سَأَلْتِ الْخَيْلَ يَا ابْنَهُ مَالِكً مَالِكً لَا أَزَالُ عَلَى رِحَالَة سَابِح كَلَّ وَاللَّهُ سَابِح كَلَّ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا أَنْ الْأَوْلُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَالَّ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَ

قال أكثرهم: شَبَّه سَعَةَ الطعن بسعة شيدَق الأعلم، وقال بعضهم: بل شَبَّهَ صوت انصباب الدم بصوت خروج النَّفَس من شَدقَ الأعلم.

(٤٤) العَنْدَم: دم الأخوين، وقيل: بل هو البَقَّم، وقيل: شَقَائق النعمان(٣).

يقول: طعنته طعنة في عَجَلة ترشُّ دمًا من طعنة نافذة تحكي لون العندم.

(٤٥) يقول: هلا سألتِ الفُرْسَان(٤) عن حالي في فتالي إن كنت جاهلة بها.

(٤٦) التَّعَاوُر: التداول، يقال: تَعَاوَرُه ضَرِّبًا، إذا جعلوا يضربونه على جهة التناوب(٩)، وكذلك الاعْتِوَار، والكُلْم: الجرح، والتكليم: التجريح.

يقول: هلا سألت الفرسان عن حالي إذ لم أزل على سَرِّج فرس سابح تَنَاوَبَ الأبطالُ في جَرِّحه، أي جَرِّحه كل واحد منهم، و «نَهّد» من صفة السابع: الضخم. (٤٧) الطَّوْر والتَّارَة: المَرَّة، والجمع الأطُوّار.

**يقول:** مرة أجَرِّده من صف الأولياء لطعن الأعداء وضربهم، وأنضم مرة إلى قوم محكمِي القسي كثير.

يقول: مرة أحمل عليه على الأعداء فأحسن بلائي وأنكى فيهم أبلغ نكاية، ومرة أنضم إلى قوم أحكمت قسيهم وكثر عددهم.

<sup>(</sup>١) الرشاش، هنا: ما تطاير من الدم، والنافذة: الطِعنة التي نفذت إلى الجوف.

<sup>(</sup>٢) الرحالة: سرج كان يعمل من جلود الشاء، وتعاوره: أصله تتعاوره، فحدف إحدى التاءين.

<sup>(</sup>٢) وكل ذلك أحمر قان شديد الحمرة.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى أن الكلامُ في قوله «سالت الخيل» على تقدير مضاف، مثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقُرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْمِيرُ الَّتِي أَقَّبُلْنَا فِيهاً﴾ (يوسف:٨٢) أى أهـــل القـــرية لأن القرية لا تُسألُ ففيه مجاز مرسل.

<sup>(</sup>٥) أي واحد بعد الآخر.

أَغْسِشَى الوَغَى وَأَعِفُ عِنْدَ اللَّغْنَمِ
لاَ مُسْعِن هَرِبًا وَلاَ مُنسَتَسلِمِ
بِمُشَقَّف صَدْق الكُعُوب مُقَوَّم
باللَّيْل مُسُعْسَتَسُ الذَّفَاب الطَّرَم

٨٤- يُخْبِرُكُ مَنْ شَهِدَ الوَقِيعَةَ أَنْنِي أَغْدِ
 ٩٤- وَمُدَجَّج كَرِهَ الكُمَاةُ نِزَالَهُ لا مُـ
 ٥٥- جَادَتْ لَهُ كَفِّي بِعَاجِلِ طَعْنَةً بِمُثَ
 ١٥- برَحيبَة الفَرْغَيْن يَهْدي جَرْسُها باللَّ

أراد أنهم رُمَاة مع كثرة عددهم، والْفَرَمِّرَم: الكثير، وحَصَد الشيء حصدًا إذا استحكم، والإحْصَاد: الإحْكَام.

(٤٨) يغبرك(١): مجزوم لأنه جواب هلا سألت، والوقّعة والوقيعة اسمان من أسماء الحرب، والجمع الوّقَعَات والوقّائع، والوغى: أصوات أهل الحرب، ثم استعير للحرب، والمغنم والغُنّم والغنيمة واحد.

يقول: إن سألت الفرسان عن حالي في الحرب يخبرك من حضر الحرب بأني كريم، عالي الهمة، آتي الحروب وأعفُّ عن اغتنام الأموال.

يقول: وربَّ رجل تامِّ السلاح كانت الأبطال تكره نزاله وقتاله لفرط باسه وصدِّق مراسِه، لا يسرع في الهرب إذا اشتدَّ بأسُ عدوه، ولا يستكين له إذا صدق مراسه.

(٠٠) **يقول:** جادت يَدِي له بطعنة عاجلة برُمْح مُقَوَّم صلب الكُعُوب.

والبيت جواب ربَّ المضمر بعد الواو في «ومدجَّع»(٣).

قوله: «بعاجل طعنة» قدَّمُ الصفة على الموصوف ثم أضافها إليه، تقديره: بطعنة عاجلة، والصَّدُق: الصُّلُب.

(٥١)الرَّحيبَة: الواسعة، يقال: مكان رَحْبٌ ورَحِيب، أي واسع، ويروى «رغيبة

<sup>(</sup>۱)يروى بعد البيت ٤٨ بيت آخر، وهو قوله:

فأرى منانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها الحيا وتكرمي وكذلك حفظت القصيدة في خمسينيات القرن العشرين.

<sup>(</sup>٢) قالوا للرجل يلبس السلاح حتى يتوارى فيه «مدجج».

<sup>(</sup>٢)أى ورب فارس مدجج.

٥٢ - فَشَكَكُتُ بالرَّمْحِ الأَصَمَّ ثِيابَهُ لَيسَ الكَرِيمُ عَلَى القنا بِمُحدرَمُ
 ٥٣ - فَتَركُتُهُ جَزَرَ السَّبَاعِ يَنُشْنَهُ يَقُصْمَ مِنْ حُسسْنَ بَنانِهِ وَالمُعْصَمِ
 ٥٥ - وَمِشْكُ سَابِغَةَ هَتَكُتُ فُرُوجَهَا بالسَّيْفِ عَنْ حَامى الْحَقَيقَة مُعْلَم

الفرغين» والرغيبة: الواسعة، يقال: جَرِّح رغيب، وما بين كل عَرهُوَتَيْن من الدلو فهو فَرَغٌ، ومدفع الماء إلى الأودية فَرَغٌ، والجمع فروغ، فضرب هذا مثلاً لمخرج دم هذه الطعنة، فجعله مثل مَصبَّ الدلو، والْجَرِّس -بفتح الجيم وكسرها- الصوتُ، ويقال: أجرس الطائر، إذا سمعت صوت ممره.

يقول: حسنُّ دم هذه الطعنة يدلُّ السباعَ إذا سمعن خريرَ الدم منها فيأتينه ليأكلن منه.

والمعتسنُّ من الدثاب وغيرها: المبتغي الطالب، يقال: خَرَجَ يعتسنُّ، أي يطلب فريسة يأكلها، والدثاب: جمع دئب، والضُّرَّم: الجياع، يقال: لقيت فلانًا ضرمًا ولا يقال هو ضارم، وضرَّمٌ: جمع ضارم، ولم يتكلم بضارم، والباء في قوله «برحيبة» صلة لجادت.

(٥٢) الشك: الانتظام، والفعل: شكَّ يَشُكُّ، والأصمُّ: الصُّلْب.

يقول: فانتظمتُ برمحي الصُّلَب ثيابَهُ، أي طعنته طعنةً انفذت الرمح في جسمه وثيابه كلها، ثم قال: ليس الكريم محرمًا على الرماح، يريد أن الرماح مُولَعة بالكرام لحرصهم على الإقدام، وقيل: بل معناه أن كرمه لا يخلصه من القتل المُقدَّر له.

(٥٢) الجزَرُ: جمع جَزَرَة، وهي الشاة التي أُعدَّتُ للذبح(١)، والنَّوْشُ: التناول،
 والفعل نَاشَ يَنُوشُ نَوْشًا، والقَضْم: الأكل بمقدَّم الأسنان؛ والفعل قَضِمَ يَقْضَم.

يقول: فصيرته طعمة للسباع كما يكون الجزّرُ طعمة للناس، ثم قال: تتناوله السباعُ وتأكل بمقدّم أسنانها بنانه الحسن ومعصمه الحسن؛ يريد أنه قتله فجعله عرضة للسباع حتى تناولته وأكلته.

( $^{02}$ ) المِشَك: الدرع التي قد شُكَّ بعضها إلى بعض $^{(7)}$ ؛ وقيل: مساميرها.

<sup>(</sup>١) لأنها مجزورة باعتبار ما سيكون.

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير المشك وقد روى «ومسك» وهو سمر الدرع، وكل مسمار عند العرب يقال له «سك».

ذَا شَـقَا هَتَاك غَايَات التَّهَارِ مُلُوم (١) زُلْتُ أُرِيدُهُ أَبْدَى نُوَاجِئَهُ لَغَـيْرِ تَبَـسَّم هَار كَأَنُا خُـضِ الْبَنَاكُ وَزَأْسُهُ بالعظّلم

٥٥ - رَبِذ يَدَاهُ بِالْقِدَاحِ إِذَا شَتَا ٥٦ - لَمَا رُآنِي قَدَدُ نَزِلْتُ أُرِيدُهُ ٥٧ - عَهُدي بِهِ مَدُ النَّهَارِ كَانْحَا

يشير إلى أنه الزرد، وقيل: الرجل التام السلاح، الحقيقة: ما يحقُّ عليك حفظه أي يجب، والنُّمَّام -بكسر اللام- الذي أعلَم نفسه: أي شُهَرَها بعلامة يُعُرف بها في الحرب حتى ينتدب الأبطال لبرازه، والمُعلَم -بفتح اللام- الذي يُشار إليه ويدل عليه بأنه فارس الكتيبة وواحد السرية.

يقول: وربَّ مشك دِرِّع، أي رب موضع انتظام درع واسعة شَقَفَتُ أوساطها بالسيف عن رجل حام لما يجب عليه حفظُه شاهر نفسهَ في حَوِّمَة الحرب، أو مشار إليه فيها، يريد أنه هتك مثل هذه الدرع عن مثل هُذا الشجاع فكيف الظن بغيره؟

(٥٥) الرَّبِذ: السريع، شَتَا: دخل فِي الشتاء، يَشْتُو شَتُوًا، والغاية: راية ينصبها الخمَّار ليُعرف مكانه بها، وأراد بالتِّجَار الخمَّارين، والملوَّم: الذي ليم مرة بعد أخرى، والبيت كله من صفة «حامى الحقيقة».

يقول: هتكت الدرع عن رجل سريع اليد خفيفها في إجَالَة القداح في الميسر في برد الشتاء، وخص الشتاء لأنهم يكثرون الميسر فيه لتفرُّغهم له، وعن رجل يهتك رايات الخمارين، أي كان يشتري جميع ما عندهم من الخمر حتى يقلعوا راياتهم لنفاد خمرهم، مكوم على إمعانه في الجود وإسرافه في البذل، وهذا كله من صفة «حامي الحقيقة».

(٥٦) يقول: لما رآني هذا الرجل نَزَلْتُ عن فرسي أريد قتله كشر عن أسنانه غير متبسم، أي لفَرُط كُلُوحه من كراهية الموت قلصَتُ شفتاه عن أسنانه وليس ذلك لتكلم ولا لتبسم، ولكن من الخوف، ويروى «لغير تكلم».

(٥٧) مَدّ النهار: طوله(٢)، والعظلم: نبت يختضب به(٢)، والعهد: اللقاء، يقال: عَهِدَّتُهُ أَعْهَارُه عَهَدًا، إذا لقيته.

<sup>(</sup>١) الربد: السريع الضرب بقداح القمار وصفه بالحذق في الميسر وبأنه خفيف اليد في ضرب القداح، وخص الشتاء لأنه عندهم زمان الجدب والقحط؛ فإذا كان جوادا في هذا الوقت فهو في غيره أكثر جودا.

<sup>(</sup>٢) تقول: أتيت فلانا مد النهار، ووجه النهار، أي أوله، أو ارتفاعه. (٣) الخضب: التلون.

يقول: رايتُه طولَ النهار وامتداده بعد قتلي إياه وجَفَاف الدم عليه كأن بنانه ورأسه مخضوبان بهذا النبت.

(٥٨) المِجْذَم: السريعُ القَطْع.

يقول: طعنته برمحي حتى ألقيته من ظهر فرسه، ثم عَلُوته مع سيف مهند<sup>(۱)</sup> صافي الحديد سريع القطع.

(٥٩) السَّرِّحَة: الشَّجِرة العظيمة، يُحِّذَى: أي تجعل حِذَاءُ له، والحِذَاء: النعل، والجمع الأحّذِيّة.

يقول: وهو بطل مديدُ القد، كأن ثيابه أُلْبست شجرة عظيمة من طول قامته واستواء خُلْقه، تجعل جلودُ البقر المدبوغة بالْقَرَظ، نعالاً له، أي تستوعب رجلاه السبّت، ولم تحمل أمه معه غيره.

بالغ في وصفه بالشدة والقوة بامتداد قامته وعظم أعضائه وتمام غذائه عند إرضاعه إذ كان فذا(٢) غير تَوَّأُم.

(٦٠)«ما» صلة زائدة، والشاة: كناية عن المرأة.

يقول: يا هؤلاء اشهدوا شاة قنص لمن حَلّتَ له، فتعجبوا من حُسنها وجمالها، فإنها قد حازت أتمّ الكمال.

والمعنى: هي حسناء جميلة مُقَنِّعة لمن كَلِفَ بها وشُغِفَ بحبها، ولكنها حَرُمَت عليَّ وليتها حَلَّت لي، قيل: أراد بها زوجة أبيه.

يقول: حرم عليَّ تزوُّجها لتزوُّج أبي إياها وليتها لم تحرم عليَّ؛ أي ليت أبي لم يتزوَّجها حتى كان يحلُّ لي تزوجها، وقيل: أراد بذلك أنها حرمت عليه باشتباك الحرب بين قبيلتيهما<sup>(٣)</sup> ثم تمنى بقاء الصلح.

<sup>(</sup>١)المهند: السيف يعمل في الهند.

<sup>(</sup>٢)أى فردا والعادة أن التوأم حتى في مدة الحمل يكون هزيلا عند ولادته.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)وقد يكون المعنى أنها حرمت عليه لأنهم يعدونه عبدا إذ كانت أمه أمة، وليس للعبد أن يمد عينيه إلى الحرائر فقد كانوا يتزوجون نساء آبائهم بعد موتهم في الجاهلية.

٢١- فَبَعَثْتُ جَارِيَتِي فَقُلْتُ لَهَا: اذْهَبِي
 ٢١- قَالَتُ: رَأَيْتُ مِنَ الأَعَادِي غِرَةً والشَّساةُ مُسمْكِنَةٌ لِمَنْ هُوَ مُسرتَمِ
 ٣٢- وَكَأَنَّمَا الْتَفَتَتُ بِجِيدَ جَدَايَة رَشَٰ إِمِنَ الغِسرُ لاَنْ حُسرً ارْثَمَ
 ٣٤- وَكَأَنَّمَا الْتَفَتَتُ بِجِيدَ جَدَايَة وَالْكُفُ رُ مَخْ بَعَمَ لَيْفَسِ الْمُنْعِمِ
 ١٤- وَلَقَدُ حَفَظْتُ وَصَاةً عَمْى بِالْضَّحَى
 ١٤- وَلَقَدُ حَفَظْتُ وَصَاةً عَمْى بِالْضَّحَى
 ١٤- وَلَقَدُ حَفَظْتُ وَصَاةً عَمْى بِالْضَّحَى

(٦١) يقول: فبعثت جاريتي لتتعرف أحوالها لي.

(٦٢) الغِرَّة: الغَفِّلة، رجل غِرٌّ: أي غافل لم يجرب الأمور.

يقول: فقالت جاريتي لما انصرفت لي: صادفّتُ الأعاديَ غافلين عنها، ورَمّيُ الشاة ممكن لمن أراد أن يرتميها، أي أن زيارتها ممكنة لطالبها لغَفْلَة الرُّقَبَاء والقرناء عنها.

(٦٣) الَّجِيـدُ: العنق، والجِـدَايةُ والجَـدَاية: ولد الظبيـة، والجِـمع الجَـدَايَا، والرَّشَـَا: الذي قُـويَ من أولاد الطَّباء، والغـزُلاَن: جمع غَزَال، والحـرُّ من كل شيء: خالصُه وجَيِّدُه، والأرْثَمَ: الذي في شَفَته العُلْيا وأنفه بياض.

يقول: كأن التفاتها إلينا في نظرها التفاتُ ولد ِظبية هذه صفته في نظره.

(٦٤) التنبئة والتنبي مثل الإنباء، وهذه من سبعة أفعال تتعدَّى إلى ثلاثة مضاعيل(١)، وهي: أعلمت، وأرَيِّتُ، وأنبأت، ونَبَّأَت، وأخبرت، وخُبِّرْتُ، وحُدِّثت، وإنبا تعدت الخمسة -التي هي غير أعلمت وأريِّتُ- إلى ثلاثة مفاعيل لتضمنها معنى أعلمت.

يقول: أعَامَتُ أن عمرًا لا يشكر نعمتي، وكفران النعمة ينفر نفس المنعم عن الإنعام، فالتاء في «نبئتُ» هو المفعول الأول قد أقيم مُقَام الفاعل، وأسند الفعل إليه، وعَمْرًا: هو المفعول الثاني، وغَيْرَ: هو المفعول الثالث.

(٦٥) الوَصَاة والوَصِيَّةُ شيء واحد، ووَضَحُ الفم: الأسنان، والقُلُوصُ: التشنج والقصر.

يقول: حفظتُ وَصِيَّة عَمِّي إياي باقتحامي القتال ومناجزتي الأبطال في

<sup>(</sup>١) أي تنصب ثلاثة مفاعيل.

الَّتِي لاَ تَشْتَكِي غَمَّ مَرَاتِهَا الأَبْطَالُ غَيْسِرَ تَغَمَّعُم الأَسْنَةُ لَمْ أَخِمُ عَنْهَا، وَلَكَنِّي تَضَايِقَ مُقُدَمِي (') أَقْبَلُ جَمْعُهُمْ يَتَذَامَرُونَ كَرَرُتُ غَيْرَ مُدَمَّمِ (')

٦٦ - في حَوْمَة الْحَرْبِ اللَّتِي لاَ تَشْتَكي
 ٦٧ - إِذْ يَتَسَقُونَ بِيَ الأسسَّةَ لَمْ أَخِمُ
 ٦٨ - لَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ أَقْبَلَ جَمْعُهُمْ

أشد أحوال الحرب، وهي حال تَقْلِصُ الشفاه عن الأسنان من شدة كلوح الأبطال والكُمّاة فَرَقًا من القتل.

(٦٦) حَوِّمَة الحرب: مُغَظَّمها، وهي حيث تَحُومُ الحرب: أي تَدُور، وغَمَرات الحرب: شدائدها التي تغمر أصحابَهَا، أي تغلب فلوبهم وعقولهم، والتغمغم: صياح وَلَجَبُّ لا يُفْهَم منه شيء.

يقول: ولقد حفظتُ وَصيِّة عَمِّي في حَوِّمَة الحرب التي لا تشكوها الأبطال إلا بجلبة وصياح.

(٦٧) الاتُقَاء: الحَجزُ بين الشيئين، تقول: «اتَقَيْتُ العدو بتُرْسي» أي جعلت التُّرْس حاجزًا بيني وبين العَدو، والخَيْمُ: الجبن، والمُقَدَم: موضَع الإقدام، وقد يكون الإقدام في غير هذا الموضع.

يقول: حين جعلني أصحابي حاجزًا بينهم وبين أسنَّة أعدائهم - أي قَدَّمُوني وجعلوني في نحور أعدائهم - لم أجبُنُ عن أسنتهم ولم أتأخر، ولكن قد تضايق موضعُ إقدامي، فتعذّر التقدُّم، فتأخرت لذلك.

(٦٨) التَّذَامُر: تفاعل من الذَّمر، وهو الحَضُّ على القتال.

يقول: لما رأيتُ جمع الأعداء قد أقبلوا نحونا يَحُضُّ بعضُهم بعضًا على قتالنا عطفت عليهم لقتالهم غير مُذَمَّم: أي محمود القتال غير مذمومه.

(١) ذكر التبريزي أنه يقع بعد البيت السابع والستين في بعض الروايات الأبيات الثلاثة الآتية:
لم السمعت نداء مرة قد عمل والبني ربيعة في الفسار الأقتم

وابّني ربيعة في الفبار الأقتم والموت تحبت لسواء آل محلم ضرب يطير عن الفراخ الجثم

ومحلم، يسعون تحت لواثهم أيقنت أن سيكون عند لقائهم وانظر شرح القصائد العشر.

(Y) إن جعلت جملة «أقبل جمعهم» حالا من القوم فالبصريون يوجبون تقدير «قد» لأن جملة الحال إن كانت فعلية فعلها ماض لا تكون عندهم إلا مقترنة بقد، والكوفيون لا يوجبون ذلك؛ لورود هذه الجملة من غير قد في جملة صالحة من النصوص، فلا يلزم تقديرها، وإن جعلت الجملة مفعد ولا ثانيا لرأيت فلا يلزم تقدير قد عند الفريقين، انظر شرح الأشموني لألفية إن مالك من تحقيدا

110

٦٩ - يَدْعُونَ عَنْتَرَ والرَّمَاحُ كَانَّهَا أَشْطانُ بِنُ رِفِي لَبَسانِ الأَدْهِم ٥٠ - مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ بِشُغْرَة نَحُرِه وَلَبِانِه حَتَّى تَسَرَبْلَ بِاللَّهُ (١)
 ٧١ - مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ بِشُغْرَة نَحُرِه وَلَبِانِه حَتَّى تَسَرَبْلَ بِاللَّهُ (١)
 ٧١ - فَا زُوْرَ مِنْ وَقُع الْقَنَا بِلَبِانِهِ وَشَكَا إِلَيْ بَعْبُسِرَة وَتَحَمْحُم وَلَكَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَاوِرَةُ اشْتَكَى وَلَكَانَ لَوْ عَلَمَ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي (٢)
 ٧٢ - لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَاوِرَةُ اشْتَكَى
 ٣٧ - ولَقَدْ شَفَى نَفْسَى وَأَبْرَا سَقْمَهَا قَلِي الْفَسِورَاسِ: ويُك عَنْسِرَ ، أَقُدم مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٦٩) الشَّطَن: الْحَبُل الذي يُسنَتَقَى به(٢)، والجمع الأشْطَان، واللَّبَان: الصَّدْر.

(١٠٠) الشطن: الحبل الذي يستمى به ١٠٠، والجمع الاسطان، والنبان: الصدر. يقول: كانوا يدعونني في حال إصابة رماح الأعداء صدر فرسي ودخولها فيه، ثم شبهها في طولها بالحبال التي يُستَقَى بها من الآبار.

(٧٠) الثُّغُرَة: الوَقَّبَة في أعلى النحر، والجمع الثُّغُر.

يقول: لم أزل أرّمي الأعداء بنحر فرسي حتى جُرح وتلطَّخ بالدم وصار الدم له بمنزلة السريال، أي عَمَّ جَسَدَه عمومَ السريال جسد لابسه.

(٧١) الازورار: الميل، والتَّحَمُّحُم من صهيل الفرس: ما كان فيه شبه الحنين ليرقَّ صاحبه له.

**يقول:** فمال فرسي مما أصابت رماحُ الأعداء صَدّرَه ووقوعها به، وشَكَا إلَيَّ بعبرته وحمحمته، أي نظر وحَمْحَم إليَّ لأرقَّ له.

(٧٢) يقول: لو كان يعلم الخطابَ لاشتكى إلَيَّ مما يقاسيه ويعانيه، ولكلَّمني لو كان يعلم الكلام.

يريد أنه لو قُدَرَ على الكلام لشكا إلَيَّ مما أصابه من الجراح.

(٧٣) **يقول:** ولقد شَفَى نفسي وأذْهَبَ سُقْمَها قولُ الفوارس لي: وَيُلك يا عنترة اقْدمْ نحو العَدُوُّ واحمل عليه، يريد أن تَعُويل أصحابه عليه والتجاءهم إليه شفى نفسه ونفى غمه<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يروى «ما زلت أرميهم بغرة وجهه».

<sup>(</sup>٢) المحاورة: المراجعة، تقول: حاورنه محاورة وحوارا.

<sup>(</sup> $^{7}$ ) أى الحبل المربوط بالدلو يستقى به من البئر.

<sup>(</sup>٤) وهكذا يكون الأبطال.

٧٧- وَالْخَيْلُ تَقْتَحِمُ الْخَبَارَ عَوَابِسًا مِنْ بَيْنِ شَيْظَمَة وَأَجْرَدَ شَيْظَمِ
 ٧٥- ذُلُلٌ رِكَابِي حَيْثُ شئتُ، مُشَايِعي لُبْي، وَأَحْفِضُ مَا أُمْ تَعْلَمِي
 ٧٦- إِنِّي عَدَانِي أَنْ أَزُورَكِ فَاعْلَمِي
 ٧٧- عَالَتْ رِمَاحُ ابْنَيْ بَعْيضِ دُونَكُمُ وَزَوَتْ جَوَانِي الْحَرْبِ مَنْ لَمْ يُجْرِمِ
 ٧٧- عَلَتْ رُمَاحُ ابْنَيْ بَعْيضِ دُونَكُمُ حَتَّى اتَقَتْنِي الْخَيْلُ يَا بْنَيْ حِذْيَمِ
 ٧٨- وَلَقَدْ كَرَرْتُ اللهُ مَرَ يَدُمْ يَحْرُهُ

(٧٤) الخَبَار: الأرض اللَّيِّنة، والشَّيِّظُم: الطويل من الخيل.

يقول: والخيل تسير وتجري في الأرض اللينة التي تَسُوخ فيها قوائمها بشدة وصعوبة، وقد عَبَسَت وجُوهُها لما نالها من الإعياء، وهي لا تخلو من فرس طويل أو طويلة، أي كلها طويلة.

(٧٥) ذَّلُ: جمع ذَلُول من الذِّلِّ، وهو ضد الصعوبة، والرُّكَاب: الإبل، ولا واحد لها من لفظها عند جمهور الأئمة وقال الفَرَّاء: إنها جمع رَكُوب مثل قَلُوص وقَلَاص ولَقُوح ولِقَاح، والنَّشَايعة: المعاوَنَة، أخذت من الشياع وهو دُقَاق الحطب لمعاونته النار على الاتقاد في الحطب الجَزْل(١)، والحَفْز: الدفع، والإبْرَام: الإحكام.

يقول: تذلُّ إبلي لي حيث وَجَّهُتها من البلاد، ويعاونني على أفعالي عقلي، وأمضي ما يقتضيه عقلي بأمر محكم.

(٧٦) عَدَاني: معناه شغلني.

(٧٧) أَبِّنَا بَغِيض: عَبِّسٌ وذبيان<sup>(٢)</sup>، يعني قتالهم في حرب دَاحِس والغَبْرَاء، وجَوَانِي الحرب: جَمع جانية، وهي الحادثة التي تسبب الحرب.

يقول: من لا جُرْمَ له زَوَتْه جريرةُ مَنْ أجْرَمَ، ومعنى زوته حازته إلى ناحية لا يقدر أن ينفرد من قومه مَخَافَةُ أن يُقْتُل، وأصل الانزواء التقبُّضُ والاجتماع.

(٧٨) الكَرُّ: المَطِّف، يقال: كَرَّ بفرسه على عدوه، أي عَطَفَ عليه ليناجزه البرَاز، والمُهر: ابن الفرس، ويَدْمَى: أي يَشْخَب نَحْرُه بالدم.

يقول: ولقد عطفت بمهري غير مُبال بالرماح التي تصدُّه حتى أخذ عنقُه يَشُخَب بالدم إلى أن اتَّقتني خيلُ الأعداء بمبارزة هذين الرُّجُلين(٣).

(١) ما عظم من الحطب. (٢) القبيلتان المعروفتان.

(٣)يقصد ابنى حذيم.

| YIV | راواة قالسادسة (لعنترة بن شداد العبسي) _ |
|-----|------------------------------------------|
|     | المادة السادسة العبيرة لي شداد العبسي =  |

٧٩- وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَكُنْ
 ١٨- الشَّاتِمَيُّ عرْضِي وَلَمْ أَشْنُمْهُمَا
 ١٨- الشَّاتِمَيُّ عرْضِي وَلَمْ أَشْنُمْهُمَا
 ١٨- إِنْ يَفْعَلَا فَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَاهُمَا
 ١٨- إِنْ يَفْعَلَا فَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَاهُمَا

(٧٩) الدَّائِرَة: اسم للحادثة، وسميت بها لأنها تَدُورُ من خير إلى شر، ومن شر إلى خير، ثم استعملت في المكروهة دون المحبوبة.

يقول: ولقد أخاف أن أموت ولم تَدُر الحربُ على ابْنَيُ ضمضم بما يكرهانه وهما حُصيّن وهُرم.

ر (^^) يقول: اللذان يَشْنَتُمَانِ عرضي ولم أَشْتُمَهُمَا أنا، والموجبان على أنفسهما سَفْكَ دمي إذا لم أرهما، يريد أنهما يَتَوَعَّدَانِهِ حال غيبته، فأما في حال الحضور فلا يَتَجَاسَرَانِ عليه.

ر (٨١) يقول: إن يَشتماني لم يُستَغُرَبُ منهما ذلك، فإني قتلت أباهما، وصيرته جَزَرَ السباع وكل نَستر مُسنِّ (٣).



<sup>(</sup>٢) يروى «والناذرين إذا لقيتهما دمى».

<sup>(†)</sup> تقول «تركت فلانا جزر السباع» أي تركته قطعا تتناوله السباع. (

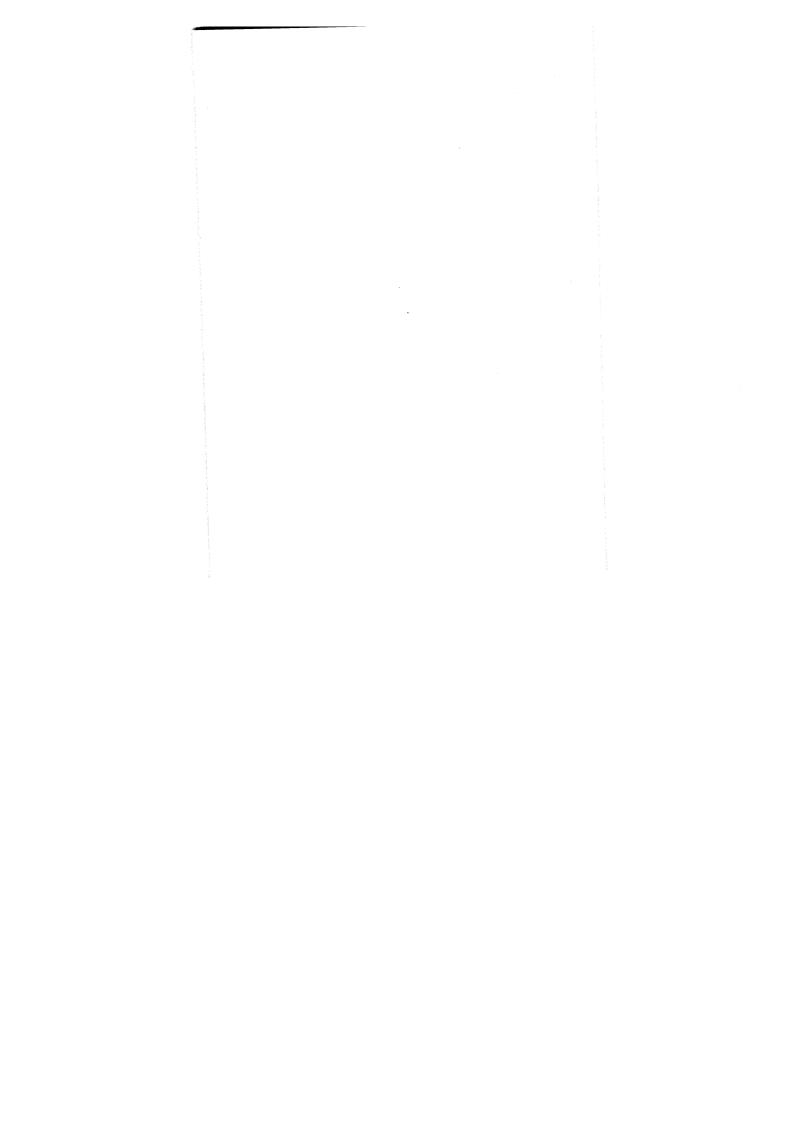

## (المُعَلَّقَةَ (السَّابِعَةَ

## للحارث بن حلِّزَةَ اليشكري(\*)

١- آذَنَتُنَا بِرَسِيْنِهِ الْسُمَاءُ رُبُّ فَاوِيُمَلُ مِنْهُ الشَّصِواءُ
 ٢- بَعْدَ عَهْد لَنَا بِبُرْقَة شَمَّا ءُ فَالْمُحيَّاةُ فَالصَّفَاحُ فَأَعْنَا قُونِيَةً الشَّرِ الْمَعَادُ فَالْمُحيَّاةُ فَالصَّفَاحُ فَأَعْنَا قُودِيَةُ الشَّرِ بُبِ فَالشَّعْبَ تَانِ فَالأَبْلاَءُ
 ٤- فَريَاضُ الْقَطَا فَأُودِيَةُ الشَّرِ بُبِ فَالشَّعْبَ تَانِ فَالأَبْلاَءُ
 ٥- لا أرى مَنْ عَهدْتُ فِيهَا فَأَبْكِي الْيَ

(١) الإيـــذان: الإعلام، والبَـــين: الفراق، والثُّواء والثُّويُّ: الإهامة، والفعل ثَهَى نَتُوى.

ي يُعول: أعلمتنا أسماء بمُفَارقتها إيانا، أي بَعْزمها على فراقنا، ثم قال: رُبَّ مُقيم تُمَّرُ () إقامته، ولم تكن أسماء منهم، يريد أنها وإن طالت إقامتها لم أملَّها، والتقدير: رُبَّ ثَاوِ يُملُّ من ثوائه.

(٢) العَهَد: اللقاء، والفعل عَهِدَ يَعْهَدُ.

يقول: عزمَتْ على فراقنا بعد أن لقيتها ببُرْقَة شماء وخُلُصاء(٢) التي هي أقرب ديارها إلينا.

(٣ و٤) هذه كلها مواضع عَهدَها بها(٣).

يقول: قد عزمَتُ على مُفَارقَتنا بعد طول العهد.

(٥) الإحارة: الردُّ، من قولهم «حارَ الشيء يَحُورُ حَوْرًا» أي رَجَع، وأحَرْتُه أنا، أي رَجَعْتُه ورَدَدَّتُه .

<sup>(\*)</sup> الْحِلِّزُةُ - بكسر الحاء وتشديد اللام المكسورة وبالزاء المعجمة - القصيرة، ويقال: البخيلة، ومنه الحارث بن حلِّزَةَ اليَشْكُرِيُّ.

<sup>(</sup>١) الملل والملال: أن تعرض عن الشيء زاهدا فيه.

<sup>(</sup>٢) الخلصاء: موضع بالدهناء، وقيل: ماء بالبادية.

<sup>(</sup>٢)أي وجد المحبوبة بها (أسماء).

٣- وَبِعَسَيْنَيْكَ أَوْقَسَدَتْ هِنْدٌ النَّا رَأْ خَسِيسِراً تُلُوي بِهَا العَلْيَسَاءُ
 ٧- فَسَتَنَوْرْتُ نَارَهَا مِنْ بَعِسِيسِد بِخَوْازَى، هَيْهِاتَ مِنْكَ الصَّلاءُ
 ٨- أَوْقَدَتْهَا بَيْنَ العَقِيقِ فَشَخْصَهُ يَنْ بِعُ ودِ كَسَمَا يَلُوحُ الصَّيَاءُ

يقول: لا أرى في هذه المواضع من عَهدّتُ فيها، يريد أسماء(١)، فأنا أبكي اليومَ ذاهبَ العقل، وأي شيء ردَّ البكاءُ على صاحبه؟ وهذا استفهام يتضمن الجحود، أي لا يردُّ البكاء على صاحبه فائتًا، ولا يُجّدي عليه شيئًا.

وتحرير المعنى: لما خَلَتٌ هذه المواضع منها بكيتُ جَزَعًا لفراقها، مع علمي بأنه لا طائل هي البكاء، والدَّله، والدَّله: ذهاب العقل، والتَّدَّليه: إزالته.

(٦) أَلُوكَى بالشيء: أشار به، والعُلْياء: البقعة العالية، يخاطب نفسه.

يقول: إنما أوقدت هند النار بمرآك ومنظر منك، وكأن البقعة العالية التي أوقدتها عليها كانت تُشير إليك بها، يريد أنها ظُهرت لك أتمَّ طُهور، فرأيتها أتم رؤية.

(٧) التَّتُوُّر: النظر إلى النار، خُزَازَى: بقعة بعينها، هيهات: بَعُدَ الأمر جدَّالًا)،
 والصلِّلاَء: مصدر صليَ النارَ وصلِيَ بالنار يَصلَّى صلَّى() وصلِلاَء، إذا احترق بها أو ناله حَرُّها.

يقول: ولقد نظرتُ إلى نار هند بهذه البقعة على بعد ما بيني وبينها لأصلاها، ثم قال: بَعُدَ منك الاصطلاء بها جداً، أي أردت أن آتيها فعاقتني العوائق من الحروب وغيرها.

(^) يقول: أوْقَدَتَ هندٌ تلك النار بين هذين الموضعين بعُودٍ، فالاحت كما للوُّرُ الضِّياء.

<sup>(</sup>١) محبوبته المذكورة في البيت الأول من المعلَّقة.

 <sup>(</sup>٢) فهي اسم فعل ماض واسم الفعل ما لا يقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال وليس هو بحرف.

 <sup>(</sup>۲) صلى فلان النار، وصلى بها يصلى -صلاء- وصلاة - وصليا - بضم الصاد أو كسرها مع تشديد
 الياء فيهما - تريد أنه قاسى حرها.

(٩<sub>) «</sub>غيْرَ أَنِّي» يريد ولكني، انْتَقَلَ من النسيب(١) إلى ذكر حاله في طلب المجد، والثَّويُّ والتَّاوي: المقيم، والنَّجَاء: الإسراع في السير، والباء للتعدية.

يقولَ: ولكني أستعين على إمضاء هممي وإنفاذها وقضاء أمري إذا أسرع المقيمُ في السير لعظم الخَطِّب وفَظَّاعة الخوف.

(١٠) الزهنِفُ: إسراع النَّعَامة في سيرها، ثم يستعار لسير غيرها، والفعل زُف ً يَرْف ً، والنعت زَاف ً، والزَّفوف: مبالغة (٢)، والهفَّلة: النعامة، والظليم هقَّل، والرَّالُ: ولد النعامة، والجمع رِثَال، والدوِّية: منسوبة إلى الدوِّ، وهي المَفَازةُ (٢)، والسَّقَفُ: طول مع انحناء، والنعت أسَّقَفُ.

يقول: أستمين على إمضاء هممي وقضاء أمري -عند صُعُوبة الخَطَّب وشدَّته- بناقة مُسْرعة في سيرها، كأنها في إسراعها في السير نعامة لها أولاد طويلة منحنية لا تُفَارق اللَّفَاوز.

ر (١١) النَّبَّأَة: الصوتُ اَلخفيُّ يسمعه الإنسان أو يتخيله، والقُنَّاص: جمع قانص، وهو الصائد، والإفزاع: الإخافة، والعَصْر: العشيُّ.

يقول: أحَسَّتَ هذه النعامة بصوت الصيادين، فأخافها ذلك عشيا، وقد دنا دخولها في المساء.

لما شبَّه ناقته بالنعامة، وسيرَهَا بسيرهَا، بالغ في وصف النعامة بالإسراع في السير، بأنها تؤوب إلى أولادها، مع إحساًسها بالصيادين وَقُرْبِ المُسَاء، فإن هذه الأسباب تزيدها إسراعًا في سيرها.

(١٢) المُنين: الغُبَار الدقيق، والأهْبَاء: جمع هَبًا، والإهْبَاء: إثارته.

<sup>(</sup>١) أي التغزل بالمحبوبة من أسماها (أسماء).

ر ) -(۲) صيغة مبالغة على وزن فعول.

ر ) أي الصحراء وسميت مفازة استبشارا بأن يفوز باجتيازها من يدخلها .

| المعلقة السابعة (للحارث بن حلزة اليشكري)                                                                       | 777                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| سَاقطَاتٌ ألُوَتُ بِهِا الصَّحْرِاءُ(١)                                                                        | ١٣- وَطِرَاقًا مِنْ خَلْفِ هِنَّ طِرَاقٌ                            |
| لُ ابْنِ هَمْ بَلِيَّاةٌ عَدِيْ اءُ                                                                            | ١٤ - أَتَلَهَى بِهَا الهَوَاجِرَ إِذْ كُلُ                          |
| بَــاء خَطْبٌ نُعْنَى به ونُسَــاءُ                                                                            | <ul> <li>١٥ - وَأَتَانَا مِنَ الْحَــــوَادِثِ وَالأنْــ</li> </ul> |
| الأعَلَّ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ | ١٦- أَنَّ إِخْــهِ ٱنَّنِيا الأَرَاقِمَ دَغْلُه                     |

يقول: فترى أنت أيها المخاطب خلف هذه الناقة - من رَجْعها قوائمها، وضرَبها الأرضَ بها - غُبَارًا رقيقًا كأنه هباء منبث، وجعله رقيقًا إشارة إلى غاية إسراعها.

(١٣) الطِّرَاق: يريد به إطبــاق نعلهــا، ألْوَى بالشيء: أفْنَاهُ وأبْطَلَهُ، وألوَى بالشيء: أشار به.

يقول: وترى خلفها إطباق نَعْلها في أماكِنَ مختلفة قد قطعها وأبطلها قَطْعُ الصحراء ووَطَّقُها.

(١٤) **يقول:** أتلعَّبُ بها في أشد ما يكون من الحر، إذا تحير صاحب كل هم تحير الناقة بالبلية العَمْياء(٣).

يقول: أركبها وأقتحم بها لَفَحَ الهَوَاجِر إذا تحير غيري في أمره، يريد أنه لا يُعُوقه الحرُّ عن مَرَامه.

(١٥) يقول: ولقد أتانا من الحوادث والأخبار أمّرٌ عظيم نحن مَعْنيُّون به، محزونون لأجله، عُنيَّ الرجلُ بالشيء يُعِنّى به فهو مَعْنيِّ به، وعني يعنى إذا كان ذا عَناء به، وسُوَّتُ الرجل سَوِّما ومَسَاءة وسَوَائية: أَخَرَنَّتُه.

(١٦) الأرَاقمُ: بطونٌ من تغلب(٣)، سُمُّوا بها لأن امرأة شَبَّهَتْ عيونَ آبائهم بعيون الأراقم، والغُلُّوُ: مجاوزة الحد، والإحفاء: الإلحاح.

ثم فَسَرّ ذلك الخطب فقال: هو تعدِّي إخواننا من الأراقم علينا، وغُلُوُّهم في عُدُوانهم علينا في مقالتهم.

<sup>(</sup>۱) ويروى «تودي بها الصحراء» ويروى «أودت بها».

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البلية: ناقة الرجل، كانوا إذا مات صاحبها عقلوها عند رأسه بجانب قبره، وعكسوا رأسها إلى جهة ذنبها، وتركوها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت، فهي عمياء فقد شبه كل ذى هم بهذه الناقة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الأراقم: أحياء من تغلب وبكر ابني وائل، قال الجوهري في قاموسه: لقب به بنو جشم، وقال ابن سيِدة، لقب به بنو بكر وبنو جشم وبنو مالك وبنو الحارث وبنو معاوية.

ب، وَلاَ يَنْفَعُ الخَلِيَّ الخَسِلاَءُ مَ مُسِسوال لَنَا، وَأَنَّا الْولاءُ أَصْبَحُوا أَصْبَحْتْ لَهُمْ ضوْضَاءُ (۱) هَال خَيْل، خللاً ذَاكَ رُغَاءُ (۱) ١٧ - يَخْلَطُونَ الْبُسِرِيءَ مِنَا بِذِي الذَّنْ
 ١٨ - زَعْمُوا أَنَّ كُلُّ مَنْ ضَرَبَ العَيْد
 ١٩ - أَجَمِعُوا أَمْرِهُمْ عِشَاءً فَلَمَا
 ٢٠ - من مُناد وَمنْ مُجيب وَمنْ تَصْد

(١٧) يريد بالخليِّ البريءُ الخالي من الذنب(٣).

يقول: هم يخلطون بُرآءنا بمذنبينا، فلا تنفع البريء براءة ساحته من الذنب. (١٨) العَيْر في هذا البيت: يفسَّر بالسيد والحمار والوتد والقَدَى وجبل بعينه.

قوله: «وأنّا الولاء» أي أصحابُ ولائهم، فحذف المضاف، ثم إن فسر المَيْر بالسيد كان تحرير المعنى زَعَمَ الأراقمُ أن كل مَنْ يرضى بقَ تل كُلّيْب وائل بَنُو أعمامنا وأنا أصحابُ ولائهم تَلحقنًا جرائرهم، وإن فسر بالحمار كان المعنى أنهم زَعَمُوا أن كل من صاد حُمُرَ الوحش مَوَالينا، أي الزموا العامة جنايةَ الخاصة، وإن فسر بالوتد كان المعنى زعموا أن كل من ضرب الخيام وطنّبها بأوتادها مَوَالينا، أي الزموا العربَ جناية بعضنا، وإن فسر بالقذى كان المعنى زعموا أن كل من ضرب القذى ليتتحَّى فيصفُو الماء مَوَالينا، وإن فسر بالجبل المُعيَّن كان المعنى زعموا أن كل من زعموا أن كل من نصر القذى ليتحقى فيصفُو الماء مَوَالينا، وإن فسر بالجبل المُعيَّن كان المعنى زعموا أن كل من نصر العبل على نمط واحد.

(١٩) الضَّوْضَاء: الجَلَبة والصياح، وإجماعُ الأمر: عَقَدُ القلب وتَوْطين النفس عليه.

ية ول: أطبَ تُوا على أمرهم من قتالنا وجدالنا عشاء، فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا.

(٢٠) التَّصِيَّهَال كالصَّهِيل، وتَفْعَال<sup>(1)</sup> لا يكون إلا مصدرًا، وتَفْعَال لا يكون لا اسمًا.

<sup>(</sup>١) رواية التبريزي «أجمعوا أمرهم بليل» وأجمعوا أمرهم: أي أحكموه وانظر شرح القصائد العشر.

 <sup>(</sup>٢) في هذا البيت تفسير الضوضاء التي ذكرها في البيت السابق، والرغاء -بضم الراء- صوت الإبل تقول رغت الإبل إذا صوتت.

<sup>(</sup>٣) يروى الخلاء بفتح الخاء وهو البراءة وبكسر الخاء وهو بمنزلة الامتناع في الدواب (الحرون).

<sup>(</sup>٤) أي ما كان على هذا الوزن.

عنْدَ عَدمْ رو، وَهَلْ لذَاكَ بَقَاءُ؟! قَـبْلُ مَـا قَـدْ وَشَى بِنَا الأعْـداءُ سَا حُصُونًا وَعِزَةٌ قَعْسَاءُ (٢) حنَاس في الله عَلَى ال ٢١ - أَيُّهَ النَّاطِقُ الْمُرَقِّشُ (١) عَنَّا ٢٢- لا تُخَلّْنَا عَلَى غَـرَاتكَ ؛ إِنَّا

٢٣ - فَبَقِينَا عَلَى الشَّنَاءَةِ تَنْمِي ٢٤ - قَبْلَ مَا الْيَوْم بَيَّضَتْ بعُيُون النَّه

يقول: اختلطت أصواتُ الداعين والمجيبين والخيل والإبل، يريد بذلك تجمُّعُهُمْ وتأهبَهم.

(٢١) يقول: أيها الناطقُ عند الملك الذي يُبَلِّغُ عنا الملِكَ ما يَريبه، ويشككه في مَحَبتنا إياه، ودخولنا تحت طاعته، وانقيادنا لحبل سياسته، هل لذلك التبليغ بقاء؟ وهذا استفهام معناه النفي، أي لا بَقَاء لذلك، لأن الملك يبحث عنه فيعلم أن ذلك من الأكاذيب المخترعة والأباطيل المُبْتَدَعة.

وتحرير المعنى أنه يقول: أيها المضرب بيننا وبين الملك بتبليغك إياه عنا ما يكرهه لا بقاء لما أنت عليه، لأن بَحْثُ الملك عنه يعرفه أنه كذب بَحْتٌ محض.

(٢٢) الغَرَاة: اسم بمعنى الإغراء، يخاطب من يَسنعَى بهم من بني تَثْلِب إلى عمرو ابن هند ملك العرب.

يقول: لا تظننا متذللين متخاشعين لإغرائك الملك بنا، فقد وشي بنا أعداؤنا إلى الملوك قبلك.

وتحرير المعنى إن إغراءك الملكَ بنا لا يَقْدَح هي أمرنا، كما لم يَقْدَح إغراءُ غيرك فيه.

قوله «على غرَاتك» أي على امتداد غَرَاتك، والمفعول الثاني لتخلنا محذوف، تقديره: لا تخلنا متخاشعين، وما أشَّبَه ذلك.

(٢٣) الشُّنَاءة: البغض، تُنَّمِينا: ترفعنا.

يقول: فبقينا على بغض الناس إيانا وإغرائهم الملوك بنا ترفع شأننا وتُعْلِي قدرنا حصون منيعة وعزّة ثابتة لا تزول.

الباء في «بعيون» زائدة، أي بيضت عيُونَ الناس، وتبييض العين كناية (  $^{(1)}$ عن الإعماء و «ما» في قوله «قبل ما» صلة زائدة.

( ) المرقش: الذي يزين الباطل ويعرضه في صورة الحق. ( <sup>۲</sup> ) يروى «فنمينا على الشناءة» ويروى «فعلونا على الشناءة».

عَنَ جَوْنًا يَنْجَابُ عَنْهُ العَـمَاءُ (١) ٥٧- وَكَــاأَنَّ المَنُونَ تَرددي بنا أرث تُوهُ لِلدِّهْرِ مُصِوْيدٌ صَصَاءُ (٢)

٢٦- مُكْفَ هـرًّا عَلَى الْحَوَادِثُ لاَ تَرْ

يقول: قد أعمت عزتُنا قبل يومنا الذي نحن فيه عُيُونَ أعدائنا من الناس. يريد أن الناس يحسُّدُونَنَا على إباء عزتنا على من كادها وتغيظها على من أرادها بسوء، حتى كأنهم عَمُوا عند نظرهم إلينا، لفَرْط كراهيتهم ذلك، وشدة بغضهم إيانًا، وَجَعَلَ التغيظ والإباء للعزة مجازًا، وهما عند التحقيق لهم.

(٢٥) الرَّدْي: الرَّمْيُ، والفعل منه رَدَى يَرُدِي.

قوله «بنا» أي تَرْدِينًا، والأرْعَن: الجبل الذي له رَعْن (٢٦)، والجَوْنُ: الأسود والأبيض جميعًا(٤)، والجمع الجُونُ، والمراد به الأسود في البيت، والانجياب: الانكشاف والانشقاق، والعَماء: السحاب.

**يقول:** وكأن الدهر -برَمْيهِ إيانا بمصائبه ونوائبه- يرمي جبلاً أرْعَنَ أسْوَدَ ينشق عنه السحاب، أو يحيط به ولا يبلغ أعُلاُّهُ.

يريد أن نوائب الزمان وطُوَارق الحِدِثان لا تؤثر فيهم، ولا تقدح في عزهم، كما لا تؤثر في مثل هذا الجبل الذي لا يبلغ السحابُ أعْلاَهُ لسموِّه وعلوه.

(٢٦) الاكفهرار: شدة العبوس والقُطُوب، والرَّتْو: الشَّدُّ والإرخاء جميعًا، وهو من الأضداد، ولكنه في البيت بمعنى الإرخاء، والْمُؤيد: الداهية العظيمة، مشتقة من الأيِّد والآد، وهما القُوَّة، والصماء: الشديدة من الصمم الذي هو الشدة والصلابة، والبيت من صفة الأرعن.

يقول: يشتدُّ ثباته على انتياب الحوادث لا تُرْخِيه ولا تُضْعِفه داهية قوية شديدة من دواهي الدهر.

يقول: ونحن مثل هذا الجبل في المُنعَة والقوة.

<sup>(</sup>١) يروى «وكأن المنون تردى بنا أصحم عصم» والمنون: لأنها تذهب بمنة كل شيء: أي قوته.

<sup>(</sup>٢) قال التبريزي المكفهر: الغليظ المتراكب بعضه على بعض، ومنه اكفهر فالأن في وجهي، إذا نظر بغيظ، وكل كريه مكفهر، وهو منصوب لأنه نعت لأرعن وانظر شرح القصائد العشر.

<sup>(</sup>٣) رعن: أي حرف شاخص ظاهر يخرج من إحدى نواحيه.

| ل فَآبَت لِخَصْمِها الإِجْلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حشِي، وَمِنْ دُونَ مَكِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ |
| هَا إِلَيْنَا تَمْسِنِي بِهَا الأَمْسِلاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قب فيه الأمُّ وأتُ والأحْسِاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

٣٧ - إِرَمِيُّ بمستُله جَسالَت الْخَسِيْ ٢٨ - مَلكٌ مُقْسطٌ، وأَفْضَلُ مَنْ يَمْ ٢٩- أَيُّمَـا خُطَّة أَرَدْتُمْ فَـاأَدُو

• ٣٠ إِنْ نَبَشْتُمْ مَا بَيْنَ ملْحَةَ فَالصَّا

(٢٧) إرم: جدُّ عاد، وهو عاد بن عُوص بن إِرَم بن سَام(١). يقول: هو إرمي من الحسب قديم الشرف، بمثله ينبغي أن تجول الخيل، وأن

تأبى لخصمها أن يجلي صاحبها عن أوطانه. يريد أن مثله يحمي الحَوِّزَة، ويذبُّ عن الحريم(٢).

(٢٨) الإقساط: العُدُل.

يقول: هو ملك عادل، وهو أفضل ماش على الأرض، أي أفضل الناس، والثناء قاصر عما عنده.

(٢٩) الخُطَّة: الأمر العظيم الذي يحتاج إلى المَخْلُص منه، أدُّوها: أي فَوِّضُوها(٣)، والأملاء: الجماعات من الأشراف، والواحد مَلاً، لأنهُم يملثون القلوبَ والعيونَ جَلاَلةُ وجَمَالاً.

يقول: فوضوا إلى آرائنا كلُّ خصومة أردتم تمشي بها جماعات الأشراف والرؤساء بالتخلص منها، إذ لا يجدون عنها مَخْلَصا.

يريد أنهم أولُو رأي وحَزْم يشتفي به، يَستَهُلُ عليهم ما يتعذَّر على غيرهم من الأشراف من فصل الخصومات والقضاء في المشكلات.

(٣٠) يقول: إن بحثتم عن الحروب التي كانت بيننا بين هذين الموضعين وَجَدْتُم قتلى لم يُثْأر بها، وقتلى قد ثُثر بها، فسمي الذين لم يثأر بهم أمواتًا، والذين تُتِّر بهم أحياء، لأنهم لما قُتِلَ بهم أعداؤهم كأنهم عادوا أحياء، إذ لم تذهب دماؤهم هَدَرًا، يريد أنهم ثأروا بقتلاهم وتَغْلِبُ لم تثار بقتلاهم.

<sup>(</sup>١) وسام بن نوح عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) يدافع عنهن.

<sup>(</sup>٣) فسر التبريزي «أدوها» بابعثوا ببيان ذلك مع السفراء.

سُ وَفِيهِ الإسْقَامُ وَالإِبْرَاءُ مَضَ عَسِينًا في جَهْنهَا الأَقْدَاءُ تُتَ موهُ لَهُ عَلَيْنَا العِلَاءُ سُ غــوارًا، لكُلِّ حَيٌّ عُـواءً مرَيْن سَيْرًا حَتَّى نَهَاهَا الحساءُ(١)

٣١ - أَوْ نَقَشْتُمْ فَالنَّقْشُ يَجْشَمُهُ النَّا ٣٢- أَوْ سَكَتُّمْ عَنَّا فَكُنَّا كَــمَن أَغْـ

٣٣- أَوْ مَنَعْتُمْ مَا تُسْأَلُونَ فَمَنْ حُدَّ

٣٤ - هَلْ عَلَمْ تُمْ أَيَّامَ يُنْتَ هِبُ النَّا

٣٥ - إذْ رَفَعْنَا الجمَالَ منْ سَعَف البَحْ

(٣١) الإسقام: مصدر، والأسقام، جمع سنقم وسُقّم، والإبّراء: مصدر، والإبراء: جمع بُرِّء، والنَّقش: الاستقصاء، ومنه فيل لاستخراج الشوك من البدن: نَقَشٌ (٢)، والفعل منه نَقَشَ يَنْقُشُ.

يقول: فإن استقصيتم في ذكر ما جَرَى بيننا من جدال وقبّال فهو شيء قد يتكلُّفه الناسُ، ويتبيَّنُ فيه المُذنبِ من البريء، كنَّى بالسَّقَمَ عن الذنب، وبالبُّرِّء عن براءة الساحة، يريد أن الاستقصاء فيما ذكر يبين براءتنا من الذنب وذنبكم.

(٣٢) الْأُقْذَاء: جمع القَّذَى، والقَّذَى: جمع قَذَاة.

يقول: وإن أعرضتم عن ذلك أعرضنا عنكم، مع إضمارنا الحقد عليكم، كمن أغُضَى الجفونَ على القَّذَى.

(٣٣) يقول: إن منعتم ما سألناكم من المُهَادنة والمُوَادعة فمن الذي حُدِّنْتُمْ عنه أن عُزَّنا(٣) وعَلاَنا: أي فأي قوم أخبرتم عنهم أنهم فضلُونا، أي لا قوم أشرف منا؛ فلا نعجز عن مقابلتكم بمثل صنيعكم.

(٢٤) الغِوَار: المُغاورة، والعُوَاء: صوتُ الذئب ونحوه، وهو ههنا مستعار للضجيج والصياح.

يقول: قد علمتم غُنّاءنا في الحروب، وحمايتنا أيام إغارة الناس بعضهم على بعض وضجيجهم وصياحهم مما ألَمَّ بهم من الغارات، و «هل» في البيت بمعنى قد، لأنه يحتج عليهم بما علموه، والانتهاب: الإغارة.

(٣٥) السُّعَفُ: أغصان النخل، والواحدة سَعَفة.

<sup>(</sup>١) أصل الحساء جمع حسى -بكسر الحاء أو فتحها- وسموا بالجمع، فالحساء: مياه لبني فزارة بين

<sup>.</sup> ريند وسس. (٢) وفي الحديث الشريف: «... وإذا شيك فلا انتقش أي لم ترفع الشوكه بالمنقاش (اللقاط). (٣) عزنا: غلبنا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعَزْنِي فِي الْخِطَابِ ﴾ (ص٢٢٠) وانظر كتابنا (من قصص القرآن).

٣٦- ثُمَّ مِلْنَا عَلَى تَمِيمِ فَأَحْرَمُ لَنَا، وَفِينَا بَنَاتُ قَوْمِ إِمَاءُ (١) وَلا يَنْفَعُ الذَّلِيلَ النَّجَاءُ (٢) - ٣٧ لَا يُقَيِمُ الْعَزِيزُ بِالْبُلَد السَّهُ لِي وَلاَ يَنْفَعُ الذَّلِيلَ النَّجَاءُ ٣٨ - لَيْسُ يُنْجِي مُوائِلاً مِنْ حِذَارِ رَأْسُ طُودُ وَحَرَرُ وَجُرِيرًا لاَءُ (٢)

٣٨- لَيْسَ يُنْجِي مُسوَائِلاً مِنْ حِلدَارٍ ٣٩- مَلكٌ أَضْسرَعَ الْبَسرِيَّةَ لاَ يُو

جَـدُ فـيــ هَـا لما لَدَيْه كـفـاءُ (٢)

قوله «سيرا» أي فسارت سيرا، فحذف الفعل لدلالة المصدر عليه(<sup>4</sup>)، والمسينُ: رَمَّلة تحتها ماء إذا كشفت ظهرَ الماء، والحسيُ أيضنًا: البئر القريبة الماء، والجمع الأحساء والجساء، والحساء، موضع بعينه.

يقول: حين رفعنا جمالنا على أشد السير حتى سارت من البحرين سيّرًا شديدًا إلى أن بلغت هذا الموضعَ الذي يُعْرَفُ بالحسِّاء، أي طُوَيْنَا ما بين هذين الموضعين سيّرًا وإغارة على القبائل فلم يكفّنًا شيء عن مَرّامنا حتى انتهينا إلى الحساء.

(٣٦) أَحُرَمُنَا: أي دخلنا في الشهر الحرام.

يقول: ثم ملنًا من الحسّاء فأغَرنًا على بني تميم، ثم دخل الشهر الحرام وعندنا سَبَايًا القبائل قد استخدمناهن فبنات الذين أغرنا عليهم كُنَّ إمّاءً لنا.

(٣٧) النَّجَاء ممدودًا ومقصورا(٥): الإسراع في السير.

يقول: وحين كان الأحياء الأعرِّةُ يتحصَّنُون بالجبال ولا يقيمون بالبلاد السَّهِلة، والأذِلاَّء كان لا ينفعهم إسراعُهم في الفِرار.

يريد أن الشر كان شاملاً عاما، لم يَسلم منه العزيز ولا الذليل.

(٣٨) وَأَلَ وَوَاءَلَ: أي هرب وفزع، والرَّجْلاَء: الغليظة الشديدة.

يقول: لم يُنْج الهاربَ منا تحصُّنُه بالجبل ولا بالحرة الغليظة الشديدة.

(٣٩) أَضْـرَعَّ: ذَلِّل وقَهَـر، ومنه قـولهم في المثل: «الحـميَّ أَضْـرَعْـتَنِي لك» والكِفَاء والمكافأة: المساواة.

فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر بن ماء السماء

<sup>(</sup>١) رواية التبريزي «ثم ملنا إلى تميم» و «بنات مر».

<sup>(</sup>٢) روى التبريزي هنا بعد البيت الثامن والثلاثين قوله:

<sup>(</sup>٣) رواية التبريزي «ملك أضلع البرية» بالرفع فيهما على أنهما مبتدأ وخبر.

<sup>(</sup>  $^{1}$  ) والمصدر ما يأتى ثالثا في تصريف الفعل تقول سار يسير سيرا فسيرا هو المصدر .

<sup>(°)</sup> المدود النجاء والمقصور النجا.

لذرً، هَلْ نَحْنُ لابن هند رغساء؟ لٌ عَلَيْهِ إِذَا أُصِيبَ العَهِ إِذَا نَ فَاللَّهُ وَيَارِهَا العَالِمُ العَالَمُ كُلُّ حَيٌّ كَــاأنَّهُمْ ٱلْقَــاءُ ٣٤ - فَــتَــأُوِّتْ لَهُ قَــرَاضــبَــةٌ منْ

. ٤ - كَـتَكَاليف قَـوْمنَا إِذْ غَـزَا المُنْ ٤١- مَا أَصَابُوا مِنْ تَغْلِبِيُّ فَـمَطْلُو ٢ ٤ - إذْ أَحَلُّ الْعَلْيَاءَ قُبُّةَ مَيْسُو

يقول: هو ملك ذَلَّلَ وقَهَر الخلق، فما يوجد فيهم من يساويه في معاليه، والكِفاء: بمعنى المكافئ، فالمصدر موضوعٌ موضع اسم الفاعل.

(٤٠) التكاليف: المشاقُّ والشدائد(١).

يقول: هل قاسيتم من المشاقِّ والشدائد ما قَاسَى قومُنَا حين غزا المنذر أعداءه فحاربهم، وهل كنا رعًاء لعمرو ابن هند كما كنتم رعاء؟

ذكر أنهم نصروا الملك حين لم ينصره بنو تَغْلِب، وعَيَّرهم بأنهم رعاء الملك، وقومُه يأنَّفُونَ من ذلك.

(٤١) طُلَّ دمُه وأُطِلَّ: أُهْدِرَ، والعَفَاءَ: الدُّرُوس، وهو أيضًا التراب الذي يُغَطي الأثرَ.

يقول: ما قتلوا من بني تغلب أهْدِرَتْ دماؤهم، حتى كأنها غُطِّيَتْ بالتراب ودرست،

يريد أن دماء بني تغلب تُهَدَر، ودماؤهم لا تهدر، بل يُدّركون ثأرهم.

(٤٢) مَيْستُون: امرأة.

يقول: وإنما كان هذا حين أنزل الملكُ قبَّة هذه المرأة علياء وعوصاء التي هي أقرب ديارها إلى الملك.

(٤٣) القُرْضُوب: والقرّضَاب: اللص الخبيث، والجمع القَرَاضبة، والتَّأوِّي: التجمع، والألقاء: جمع لَقوَة وهي العُقَاب.

يقول: تجمعت له لصوص خُبَثًاء، كأنهم عِقْبَان لقوَّتهم وشجاعتهم.

<sup>(</sup>١) أصل التكاليف جمع تكليف، وأصل التكليف مصدر وسميت الشدة تكليفا، ومن أجل هذه التسمية . جمعه على تكاليف، لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع لأنه يدل على القليل والكثير تقول علم يعلم علما والعلم مصدر يدل على العِلْم القليل والعلم الكثير.

| بِ لِغٌ تَشْهِى بِهِ الأشْهِ قِياءُ       | ٤٤ - فَهَدَاهُمْ بِالأَسْوَدَيْنِ وَأَمْرُ اللَّه       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| هُمْ إِلَيْكُمْ أَمْنيَ لَهُ أَشْدُواءً   | ٥٥ - إِذْ تَمَنُّونْهُمْ غُـرُورًا فَـسَاقَــــُ        |
| رَفَعَ الآلُ شَـخْـُصَـهُمْ والضِّـحَاءُ  | ٤٦- لَمْ يَغُسرُ وكُمُ غُسرُورًا، ولكِنْ                |
| عِنْدَ عَـمْرِوِ، وَهَلْ لذَاك انْتـهَاءُ | ٤٧- أَيُّهَا النَّاطِقُ الْمُسِبَلِّغُ عَنَّا           |
| تٌ ثَلاَتٌ في كُلِّهنَّ النَّفصضَاءُ (١)  | ٤٨ - مَنْ لَنَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَسِيْسِ آيَا          |
| ءَتْ مَــُعْــدُّ لكُلِّ حَيٍّ لوَاءُ (٢) | <ul> <li>٩ - آيةٌ شارقُ الشَّقِيقَة إِذْ جَا</li> </ul> |

<sup>(</sup>٤٤) الأسنُودَان: الماء والتمر(٣)، هَدَاهم: أي تقدَّمهم.

يقول: وكان يتقدُّمهم ومعه زادهم من الماء والتمر، وقد يكون هَدَى بمعنى قاد، والمعنى فقاد هذا المعسكر وزادهم التمر والماء، ثم قال: وأمر الله بالغُّ مَبَالغَهُ، يشقى به الأشقياء في حكمه وقضائه.

(٤٥) الأشرُ: البطر، والأشرَاء: البطرة.

يقول: حين تمنيتم فتالهم إياكم ومصيرهم إليكم اعْتزَازًا بشُوكتكم وعُدُّتكم، فساقتهم إليكم أمنيتكم التي كانت مع البَطُر.

(٤٦) الآلُ: ما يُرَى كالسَّرَاب في طرفي النهار، والضَّحَاء: ما بعد الضحى.

يقول: لم يُفَاجِئُوكم مفاجأة، ولكن أتُوكم وأنتم ترونهم خلالَ السراب، حتى كأن السراب يرفع أشُخاصَهُم لكم.

(٤٧) يقول: أيها الناطق المبلِّغ عنا عند عمرو ابن هند الملك، ألا تنتهى عن تبليغ الأخبار الكاذبة عنا؟.

(٤٨) **يقول:** هو الذي لنا عنده ثلاثُ آيات، أي ثلاث دلائلَ من دلائل غَنَائنا وحسن بلائنا في الحروب والخطوب، يُقْضَى لنا على خصومنا في كلِّها، أي يَقُضِي الناسُ لنا بالفَضْل على غيرنا فيها.

(٤٩) الشقيقة: أرض صلبة بين رَمَّلَتين، والجمع شَقَائق، والشُّرُوق: الطلوع والإضاءة.

(١) الآيات: جمع آية، وهي العلامة، ويروى آخر البيت «في فصلهن القضاء».

<sup>(</sup>٢) يروى التبريزي «إذ جاءوا لكل حى لواء» وقال: بنو الشقيقة قوم من بني شيبان جاءوا يغيرون على إبل لعمرو ابن هند، وعليهم قيس بن معديكرب - وهو أبو الأشعث بن قيس، فردتهم بنو يشكر وقتلوا فيهم، وقوله «شارق» معناه جاء من قبل المشرق: أي هو صاحب المشرق، وروى عن أبي عمرو روى من العلاء أنه قال: الشقيقة صخرة بيضاء، وقوله «لكل حي لواء» أي هم أحياء مختلفة. (٢) ويطلق الأسودان على أكثر من ذلك في المعانى كالليل والنهار والماء واللبن.

قَـرظيُّ كـأنّهُ عـبُكُوْ (١) . ٥- حَوْلَ قَيْسِ مُسْتَلْئمينَ بِكَبْشِ هاه إلا مسيضة رعلاء ٣ ١٥- وصَــــيت من الْعَــواتك لا تُنــ مرُجُ من خُسرِبة المزاد المساءُ ٣ ٧٥ - فَرُدُنَاهُمُ بِطَعْنِ كَرَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٣٥- وَحَــمَلْنَاهُمُ عَلَى حَــزُم ثُهُــلاً

يقول: إحداها شارق الشقيقة حين جاءَت معدّ بألُّويَتها وراياتها، وأراد بشارق الشقيقة الحرب التي قامت بها.

(٥٠) أراد قَيْسَ بن معدي كرب من ملوك حمير، والاستلئام: لبس اللَّأُمة وهي الدرع، والقَرَظ: شجر يُدْبَغُ به الأديم(٥)، والكبش: السيد، مستعار له بمنزلة القَرِّم، والعبلاء: هَضْبَة بيضاء،

يقول: جاءت مع راياتها حول قيس متحصنين بسيد من بلاد القررط، وبلاد القرظ اليمنُّ، كأنه في مَنْمَته وشُوِّكته هَضَّبة من الهضاب، يريد أنهم كَفوا عاديَّةً قيس وجيشه عن عمروابن هند.

(٥١) الصَّتيت: الجماعة، والعَوَاتك: الشوابُّ الحرائر الخيار من النساء، والرَّعْلاَء: الطويلة المتدَّةُ.

يقول: والثانية جماعة من أولاد الحرائر الكرائم الشوابِّ، لا يمنعها عنِ مَرَامها ولا يكفها عن مطالبها إلا كتيبة مُبْيَضَّة ببياض دُرُوعها وبَيْضها عظيمة ممتدة، وقيل: بل معناه إلا سيوفٌّ مبيضة طوَّال، وقوله: «من العواتك» أي من أولاد العواتك.

(٥٢) خُرْيَة المَزَادة: ثقبها، والمَزَاد: جمع مَزَادة، وهي زقَّ الماء خاصة.

يُقول: رَدَدْنَا هؤلاء القومَ بطعن خرج الدمُ من جراحِهِ خروجَ الماء من أفواه القررب وثقوبها.

(٥٣) الحَزْم: أغلظ من الحَزْن، وثُهِّلاًن: جبل بعينه، والشِّلاَل: الطِّرَاد،

<sup>(</sup>۱) يروى عن أبي عمرو بن الملاء أنه قال: لا أعرف قيسا الذي ذكره في هذا البيت. (۲) قال التبريزي: المواتك نساء من كندة من الملوك، وقوله دما نتهاه إلا مبيضة رعلاء، أي لا يكف هذا الجمع إلا ضرب شديد موضع عن بياض العظم، والرعلاء: الضرية المسترخية اللحم من الما المنافعة المتالكة عمل من عن بياض العظم، عن المتالكة عن المسترخية اللحم من الجانبين وبنو العواتك خرجوا مع قيس بن معديكرب. (٢) روى التبريزي «فجبهناهم بضرب» والجبه: أسوأ الرد، وقد شبه خروج الدم من الجرح بخروج

الماء من ثقب المزادة.

<sup>(</sup>٤) روى التبريزي «على حزن ثهلان» والشلال: ممناه هنا الهرب، وكانه مصدر شاللناهم شلالا. (٥) الأديم: جلد الحيوان.

| هَ زُ فِي جَ مَ فِي الطُّويُ الدُّلاَّءُ           | ٤٥ - وَجَبَهْنَاهُمُ بِطَعْنٍ كَمَا تُدْ       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ــهُ - و مَــا إِنْ لِلْحَــانِثِينَ دَمَــاءُ (١) | ٥٥- وَفَعَلْنَا بِهِمْ - كَمَا عَلِمَ اللَّه   |
| وَلَهُ فَارِسِ أَيْةٌ خَصَصْ رَاء (٢)              | ٥٦- ثُمَّ حُسجْسرًا أَعْنِي ابْنَ أَمَّ قَطَام |
| وَرَبِيعٌ إِنْ شَـمَـرَتْ غَـبْـرَاء (٢)           | ٧٥- أُسَــدٌ فِي اللَّقَـاءِ وَرْدٌ هَمُـوسٌ   |

والأنْسَاء: جمع النسا، وهو عرق معروف في الفخذ، والتَّدْمية والإدماء: اللَّطْخ بالدم.

يقول: ألجأناهم إلى التحصُّن بغلظ هذا الجبل والالتجاء إليه، في مُطاردتنا إياهم، وأدّميّناً أفْخَادهم بالطعن والضرب.

(٥٤) الجَبْهُ: أغَنْفُ الرَّدَّع، والفعل جَبَهَ يَجْبَه، والنَّهْز: التحريك، والْجَمَّة: الماء الكثير المجتمع، والطوِّيُّ: البئر التي طُويت بالحجارة أو اللبن (الطين النييء).

يقول: منعناهم أشدُّ منع وأغنَفَ رَدُعَ، فتحركت رماحنا في أجْسَامهم كما تحرك الدلاء في ماء البئر المطوية بالحجارةً.

(٥٥) حان: تعرَّضَ للهَلاك، وحان: هلك، يَحينُ حَيِّنًا.

يقول: وفعلنا بهم فعلا بليغًا لا يُحيط به علمًا إلا اللَّه، ولا دماء للمتعرضين للهلاك أو الهالكين، أي لم يُطلّبُ بثارهم ودمائهم.

(٥٦) يقول: ثم قاتلنا بعد ذلك حُجِّرَ ابن أم قَطَام، وكانت له كتيبة فارسية خضراء لما رَكبَ دروعَها وبيضها من الصدا، وقيل: بل أراد وله دروع فارسية خضراء لصدئها.

(٥٧) الوَرّد: الذي يضربُ لونُه إلى الحمرة، والهَمّس: صـوت القـدم، وجعل الأسد هَمُوسًا لأنه يُسمع من رجليه في مشيه صوتٌ، شَمَّرت: استعـدت، والغَبْرَاء: السنة الشديدة لاغبرار الهواء فيها.

<sup>(</sup>١) وحكى ابن الأنباري رواية «وما إن للخائنين ذماء» والذماء البقية.

 <sup>(</sup>٢) كان حجر غزا امراً القيس أبا ألنذر بن ماء السماء بجمع كثير من كندة، وكانت بكر بن وائل مع امرئ القيس، فردت حجرا وقتلت جنوده، وقوله: «وله فارسية» أن يكون معناه وله كتيبة فارسية ووصفها بالخضراء لكثرة سلاحها.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) ويروى «إن شنعت شهباء» والشهباء: السنة الشديدة، وفسر التبريزي الغبراء بالسنة القليلة المطر، وشنعت: أي جاءت بامر شنيع.

٥٨ - وَفَكَكُنْنَا عُلَّ الْمُوعُ القَيْسِ عَنْهُ بَعْدَ مَسا طَالَ حَبْسُهُ وَالْعَنَاءُ (۱)
 ٩٥ - وَمَعَ الْجَوْنِ جَوْنَ آل بَنِي الأوْ سِ عَنُودٌ كَانَّهَا وَالْعَنَاءُ (۱)
 ٩٠ - مَا جَزِعْنَا تَحْتَ الْعَجَاجَةَ إِذْ وَلَ سِ عَنُودٌ كَانَّهَا وَإِذْ تَلَظَّى الصَّلِلاَ وَإِذْ تَلَظَّى الصَّلاَءُ اللهَ مَاء (٣)
 ٢٠ - وَأَقَلَنْنَاهُ رَبَّ عَسَسَانَ بِاللَّهُ لَكِ اللهَ الْمُمَاء (٣)
 ٢٠ - وَأَتَيْنَاهُمُ مُ بِتِسْعِةٍ أَمْلاً لَا لَكَ كِسرَامٍ أَسْلاَبُهُمْ أَغْسِلاً عُلَيْ اللهَ مَا عَسَلاءً

يقول: كان حُجِّر أسدًا في الحرب بهذه الصفة، وكان للناس بمنزلة الربيع إذا تهيأت واستعدت السنة الشديدة للشر، يريد أنه كان لَيْثَ الحرب غَيْثَ الجَدّب.

- (٥٨) يقول: وخلصنا امرأ القيس من حَبِّسه وعَنائه بعد ما طال عليه.
- (٥٩) يقول: وكانت مع الجون كتيبةً شديدة العناد، كأنها في شوكتنا وعدتها هَضَّبة دفئة، والجون الثاني بدل من الأول، والأول في التقدير محذوف كقوله تعالى: ﴿ لَعَلَى اللَّهُ الْأُسْبَابَ \* أُسْبَابَ السَّمَواتَ ﴾ (عاهر، ٢٠-٣).
- (٦٠) العَجَاجة: الغُبَار، تَلَظَّى: تلهَّبُ، والصِّلاَء، والصِّلَى: مصدر صَلِيتُ بالنار وصليتُ النار أصلَى: إذا نالك حرها.
- يقول: ما جزعنا تحت غُبَار الحرب حين تولُّوا في حال الطُّرَاد، ولا حين تلهَّب نار الحرب.
  - (٦١) أقدَّتُه: أعطيته القَوَدَ.
- يقول: وأعطيناه ملك غسًّان قَوَدًا بالمنذر، حين عجز الناس عن الاقتصاص وإدراك الأثّار، وجَمَل كَيْلَ الدماء مستعارًا للقصاص، وهذه هي الآية الثالثة.
- (٦٢) يقول: وأتيناهم بتسعة من الملوك وقد أسرناهم، وكانت أسلَّابُهم غالية الأثمان، لوَّحَ بذلك إلى عظم أخطارهم، وجللة أقدارهم، والأسلاب: جمع السلّب، وهو الثياب والسلاح والفرس.

<sup>(</sup>۱) يعني امراً القيس بن المنذر بن ماء السماء، وهو أخو عمرو ابن هند لأبيه، وكانت غسان قد أسـرته يوم قـتل أبوه المنذر، فـأغـارت بكر بن وائل مع عـمـرو ابن هند على بعض بوادي الشـام فاستنقذوا امرأ القيس، وأسروا ملكهم.

<sup>(</sup>٢) الجون: ملك من ملوك كندة، ابن عم قيس بن معديكرب، وقد فسر التبريزي الدفواء بالمنحنية، «وأروية دفواء» إذا كان قرنهما يذهب نحو ذنبهما .

<sup>(</sup>٣)رب غسان: هو الملك الذي أسروه،

مِنْ قَرِيبِ لَمَّا أَتَانَا الحَيَاءُ(۱)
مَ فَكَالَةٌ مَنْ دُونِهِا أَفْكَالُاءُ(۲)
تَتَعَاشَوْا فَفِي التَّعَاشِي الدَّاءُ
مَ فَيِهِ الْعُلَّهُ ودُ وَالكُفَلَاءُ(۲)
عُصُ مَا فِي الْمُهَاءُ(۲)
عُصُ مَا فِي الْمَهَاءُ(۱)

٣٣ - وولدنا عسمسرو ابن أم أناس
 ٣٤ - مثْلُها يُخْرجُ النصيحة للقوأ
 ٣٥ - فَاتُركُوا الطَّيْخَ وَالتَّعَاشي، وَإِمَّا
 ٣٦ - وَاذْكُرُوا حَلْفَ ذِي الْمَجازِ وَمَا قُدُ
 ٣٧ - حَذَر الْجَوْر وَالتَّعدي، وَهَلْ يَدْ

(٦٣) يقول: وولدنا هذا الملك بعد زمان قريب لما أتانا الحبّاء، أي زُوَّجْنَا أمه من أبيه لما أتانا مُهْرُها، يريد أنا أخوال هذا الملك.

(٦٤) يقول: مثلُ هذه القرابة تستخرج النصيحة للقوم الأقارب قُرْبَ أرحام يتصل بعضُها ببعض كفلَوات يتصل بعضها ببعض، والفَلاَة تجمع على الفَلاَ، ثم تجمع الفلا على الأفلاَء.

وتحرير المعنى: أن مثل هذه القرابة التي بيننا وبين الملك تُوجِبُ النصيحة له، إذ هي أرحام مشتبكة.

(٦٥) الطّيِّخ: التكبر، والتَّمَاشي: التعامي، وهما تكلُّف المَشَى والعَمَى ممن ليس به عَشَى وعَمَى، وكذلك التفاعل إذا كان بمعنى التكلف.

يقول: فاتركوا التكبر وإظهار التجبر والجهل، وإن لزمتم ذلك ففيه الداء، يعني أفّضَى بكم ذلك إلى شر عظيم.

(٦٦) ذو المَجَاز: موضع جَمَعَ به عمرُو ابن هند بكرًا وتغلبَ وأصلح بينهما وأخذ منهما الوثائق والرهون.

يقول: واذكروا العهد الذي كان منا بهذا الموضع وتقديم الكُفَلاَء فيه.

(٦٧) المُهَارق: جمع المُهَرَق، وهو فارسي معرب، يأخذون الخرِّقَةَ ويطلونها بشيء، ثم يصقلونها، ثم يكتبون عليها شيئًا، والمُهرَق: معرب مهر كرد، وإنما

<sup>(</sup>۱) يريد بعمرو بن حجر الكندي، وهو جد الملك عمرو ابن هند أبو أمه.

<sup>(</sup>٢) الفلاة: الصحراء الواسعة، وجمعها فَلاً.

<sup>(</sup>٢) ذو المجاز: موضع في منى كانت تقام فيه سوق في الجاهلية، وكان عمرو ابن هند قد أصلح فيه بين بكر وتغلب وانظر أسواق العرب في الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية.

<sup>(</sup>٤) يروى «حذر الخون» والخون: الخيانة.

مَا اشْ تَوَطُّنَا يَوْمَ احْ تَلَفُنَا سَوَاءُ (١)

تَ رُعَنْ حُجْرة الرَّبِيضِ الظَّبَاءُ (٢)

نَمَ غَ ازِيهُمُ وَمِنَا الْجَسِزَاءُ

طَ بِجَوْزِ الْمُحَمَّلِ الْأَعْبِاءُ؟

حسّ، ولا جَنْدُلٌ، وَلاَ الْحَسِدَاءُ

٦٨ - وَاعْلَمُ لَوْ الْنَنَا وَإِيَّاكُمُ فِ لَي الْمَا لَكُمُ فِ لَي الْمَا لَكُمْ فَ لَي الْمَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَا وَظُلُمًا كَمَا لَعُ لَي الْمَا لَعُ اللَّهِ الْمَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمِلْمُلْمِ اللْمُلْمُ الْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ الْمُلْمُ

تعاقدنا هناك حَذَرَ الجور والتعدي من إحدى القبيلتين، فلا تَنَقُضُ ما كتب في المهارق الأهواء الباطلة.

يريد أن ما كتب في العهود لا تبطله أهواؤكم الضالة.

رَّهُ) يقول: واعلموا أننا وإياكم في تلك الشرائط التي أَوِّثَقَنَاهَا يوم تعاقدنا مستوون.

(٦٩) العَنَن: الاعتراض، والفعل عَنَّ يَعُنَّ، والعَتْر: ذَبح العَتِيرة، وهي ذبيحة كانت تذبح للأصنام في رجب، والحُجِّرَة: الناحية، والجمع الحجُرَات، وقد كان الرجل يَنْذرُ إن بلغ اللَّه غنَمه مائةً ذبح منها واحدة للأصنام، ثم ربما ضَنَّتُ نفستُه بها فأخذ ظبيًا وذبحه مكان الشاة الواجبة عليه.

يقول: الزمتُمُونا ذنب غيرنا عننا باطلا كما يذبح الظبي لحقُّ وجَبَ في الغنم.

(٧٠) الجُناحُ: الإثم.

يُعُول: أعلينا ذنبُ كِنُدةً أن يفنَمَ غازيهم منكم ومنا يكون جزاء ذلك؟.

يوبخهم ويعيرهم أن كندة غَزَنَّهم فغنمت منهم وأنَّا يلزِمنا جزاء ذلك؟

(٧١) الجَرَّاء والجَرَّى -بالمد والقصر- الجناية، والنَّوْطُ: التعليق، والجوز: الوَسَطُّ، والجمع الأجُوَاز، والعبِّء: الحمل الثقيل، جِمعه أعباء، وإياد: اسم قبيلة.

يقول: أم علينا جناية إياد، ثم قال: لقد ألزمتُمُونا ذلك كما تعلق الأثقال على وسَطِ البعير المحمل.

(٧٢) **يقول:** هؤلاء المضربون ليسوا منا، عيرَّهم بأنهم منهم.

<sup>(</sup>١) احتلفنا: من الحلف والمحالفة.

| ـدِرْ فَــإِنَّا مِنْ حَــرْبِهِمْ بُوآءُ(١) | ٧٣- أُمَّ جَنَايَا بَنِي عَــتِـيقٍ؛ فَـمَنُ يَعُ |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| هِمْ رِمَاحٌ صَلَوْرُهُنَ الْقَصَاءُ (٢)     | ٧٤ - وَتُمَسانُونَ مِنْ تَمِسيمٍ بِأَيْدِيِ       |
| بنِهَابٍ يُصِمُّ مِنْهَا الْحُدَاءُ٣         | ٧٥- تَرَكُــوهُمْ مُلَحَــبِينَ وآبُوا            |
| جَسَعَتُ مِنُ مُسَحَارِبِ غَسِسْرَاءُ (4)    | ٧٦- أَمْ عَلَيْنَا جَرَّى حَنِيـفَـةَ، أَمْ مَـا  |
| حسَ عَلَيْنَا فَدِيمَا جَنُواْ أَنْدَاءُ(٥)  | ٧٧- أَمْ عَلَيْنَا جَرَى قُصَّاعَةَ أَمْ لَيْ     |

(٧٢) **يقول:** أم علينا جنايا بني عتيق، ثم قال: إن نقضتم العهد َ فإنا بُرآء منكم. (٧٤) القَضَاء: القَتْل.

يقول: وغَزَاكُم ثمانون من بني تميم بأيديهم رماح أسنتها القتل، أي القاتلة، وصندر كل شيء: أوّله.

(٧٥) التُّلْحِيب: التقطيع، والأوّبُ والإيّابُ: الرُّجُوع.

يقول: تركت بنو تميم هؤلاء القوم مُقَطَّعين بالسيوف، وقد رَجَعُوا إلى بلادهم مع غَنَائم يُصبِمُّ حُدًاء حُدَاتها آذانَ السامعين، أشار بذلك إلى كثرتها.

(٢٦) يقول: أم علينا جنايةً بني حنيفة، أم جناية ما جمعت الأرضُ أو السنة الغُبَرَاء من محارب.

(٧٧) يقول: أم علينا جنايةً قُضَاعة، بل ليس علينا في جنايتهم نَدُى، أي لا تلحقُنَا ولا تلزمنا تلك الجناية.

(١) يروى «فإنا من حريهم لبراء» بلام الابتداء التي تدخل على خبر إن المكسورة الهمزة انظر شرح الأشموني لألفية ابن مالك / من تحقيقنا.

(٢)قال التبريزي: يعني أن عمرا أحد بنى سعد بن زيد مناة بن تميم سار في ثمانين رجلا من بني تميم غازين، فأغار على ناس من بني تغلب يقال لهم بنو رزاح وكانوا ينزلون أرضاً قريبة من اليمن يقال لها نطاع وأخذ أموالا كثيرة، وروى بعد هذا البيت بيتا آخر فيه توضيح ما قاله، وهو البيت رقم ٧٩ في رواية الزوزني:

لم يحلوا بني رزاح ببرها عنطاع لهم عليهم دعاء انظر شرح القصائد العشر.

(٤)لبنى حنيفة ولبنى إياد أحاديث ومعارك ذكر بعضها التبريزي، والحارث يقول: هل علينا في العهود والمواثيق التي أخذتموها علينا أن تأخذونا بذنوب بني حنيفة وما أذنبت لصوص بني معارب؟

(٥)كانت قضاعة قد غزت بني تغلب فقتلت منهم وأسرت، وهذ البيت تعيير لبني تغلب بما فعلت بهم قضاعة.

٨٧- ثُمُّ جَاءُوا يَسْتَرْجِعُونَ فَلَمْ تَرْ
 جعْ لَهُمْ شَامَسامَ لَهْ وَلاْ زَهْرَاءُ
 ٧٩- لُمْ يَحِلُوا بَنِي رَزَاحِ بِبَرِقَا عَنَطَاعِ لَهُمْ عَلَيْ هِمْ دُعَاءُ(١)
 ٨٠- ثُمَّ فَاءُوا مِنْهُمْ بِقَاصَمَة الظهْ لَرِولاً يُنْ وَلاَ يُنْ وَلاَ يَكُلِيلُ الْمَاءُ(٣)
 ٨١- ثُمَّ خَدِيلٌ مِنْ بَعْدَ ذَاكَ مَعَ الْ عَلاَقِ لاَ رَأْفَ لَهُ وَلا إِنْقَاعُ ١٤
 ٨٢- وَهُو الرَّبُ وَالشَّهِ يَدُ عَلَى يَوْ إلْحِدَيَا وَالبَّلَاءُ بَلاءُ بَلاءً

(٧٨) يقول: ثم جَاءُوا يسترجعون الغنائم، فلم ترد عليهم شاة زهراء: أي بيضاء، ولا ذات شامة. وهذه الأبيات كلها تعيير لهم، وإبانة عن تعدِّيهم وطلبهم المحالَ، لأن مُوَّاخذة الإنسان بذَنْب غيره ظلم صُرَاح.

(٧٩)أحَلَلْتُه: جعلته حلالا.

يقول: ما أحَلَّ فَوْمُنَا محارمَ هؤلاء القوم، وما كان منهم دُعَاء على قومنا. يعيرهم بأنهم أحَلُّوا محارمَ هؤلاء القوم بهذا الموضع فدَعَوًا عليهم.

(٨٠)الفَيَّء: الرجوع، والفعل فَاءَ يَفيء. يقول: ثم انصرفوا منهم بداهية قُصَمَتٌ ظهورهم، وغليل أجَّوَاف لا يسكنه شُربُ الماء، لأنه حرارة الحقد لا حرارة العطش. يريد أنهم فلوا وقتلوا، ولم يثأروا بقَتْلاهم.

(٨١) يقول: ثم جاءتكم خيلٌ مع الغلاق، فأغارت عليكم، ولم ترحمكم، ولم تُبق عليكم،

ُ (٨٢) يقول: وهو الملكُ والشاهد على حُسنن بَلاَئنا يوم قتالنا بهذا الموضع، والبلاء بلاء، أي قد بلغ الغاية. يريد عَمرو ابن هند؛ فإنه شهدَ بلاءهم هذا<sup>(1)</sup>.

والله سبحانه وتعالى أعلم تم المعلقات السبع مع شرحها والحمد لله رب العالمين

(١)رواية التبريزي «لم يخلوا» وكذلك هو عند ابن الأنباري، وتفسير الشارح لهذه الكلمة يقتضي أنها بالحاء المهلة.

<sup>(</sup>٢)ويروى «ولا يبرد الصدور الماء» أي لما فيها من شدة الحرارة.

<sup>(</sup>٣) الفلاق: رجل من بني يريوع بن حنظلة، كان على هجائن النعمان بن المنذر الأكبر، وكان قد أغار على بني تغلب فقتل فيهم.

 <sup>(</sup>٤) وبعد قراءتك هذه المعلقات السبع وما فيها من بعض الأخلاق التى تتكرها الأخلاق الطيبة لماذا
 جاء الله تعالى بالإسلام.



فه رس فه المعالمة الم

## الفهرس

| الصفحة | الموضسوع                                           |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة الناشر                                       |
| ٧      | مقدمة المحقق                                       |
| ٩      | الأدب                                              |
| ۱۸     | مقدمة عن الشعر                                     |
| 44     | تعريف بالمؤلف                                      |
| **     | العلقة الأولى: لامرئ القيس بن حجر الكندي           |
| vv     | العلقة الثانية: لطرفة بن العبد البكري              |
| 114    | المُعاقة الثَّالثَّة؛ لزهير بن أبي سُلِّمَى المزني |
| 100    | المعلقة الرابعة: للبيد بن أبي ربيعة العامري        |
| 171    | العلقة الخامسة: لعمرو بن كلثوم التغلبي             |
| 198    | المعلقة السادسة: لعنترة بن شداد العبسي             |
| Y19 .  | العاقة السابعة. ١١ حارث بن حاِّزَةَ البَشِّكُ يِّ  |

